

بحث: تاريخ البحرية العثمانية حتى نهاية عهد الخليفة العثماني سليم الثاني بن سليمان القانوني بن سليم الأول سنة 1574م

تأليف: د. محمود السيد الدغيم. منشورات اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة سنة 1414 هـ/ 1994م

\*\*\*\*

Osmanlı deniz kuvvetlerinin II. Selim dönemi (1574) sonuna kadarki tarihi Yazar: Mahmoud EL-Saied EL-Doghim Arap tarihçiler cemiyeti baskısı Mısır-Kahire 1414 hicri 1994 miladi

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

#### فترات حكم السلاطين والخلفاء العثمانيين ومساحة السلطنة في عهودهم المباركة





محمدوحبدالدين محمدرشاه عبد الحميد الثناني مراه الخامس عبد العزيز عبد المجيد: ١ حيانه ولادنه ١٨٤٢ حيانه ولادنه ١٨٤٢ خلافته خلافته خلافته خلافته 1861-1926

وفاتهم ١٩١٨



1918 - 1922

عد المجد الثاني 1922 1924 م



# ا لحضارة الاشلاميّة وعَالم البحار (بحوث ودراسّات)

ندوة عقدهاالاتحاديمقع في الفاهرة ٢٢ - ٢٤ جمادي الأولى ١٤١٤هـ ٢ - ٨ نوهنمبر ١٩٩٣م

| 6 4 V                     | المحتويات الكتاب الذي ضمَّ بحوث ودراسات ندوة اتحاد المؤرخين الع         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| سفحة                      | في القاهرة ٢٧-٢٤ جمادي الأولى ١٤١٤ هـ/ ٦-٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣م    |
| ٩                         | كلمة الافتتاح                                                           |
| ١٣                        | البحر في الشعر الجاهلي                                                  |
|                           | د. عبادة عبد الرحمن كحيلة                                               |
| ٤١                        | القرآن الكريم وتوجيه انظار المسلمين نحو البحر                           |
|                           | أ.د. محمد محمد زيتون                                                    |
| 79                        | الأصول المصرية القديمة للسفن الإسلامية في البحر الأحمر                  |
|                           | أ.د. عبد المنعم عبد الحليم سيد                                          |
| 91                        | البحر في كتب التراث الإسلامي                                            |
|                           | د. غیثان بن علی بن جریسی                                                |
| 100                       | العرب وصناعة السفن                                                      |
|                           | أ.د. أحمد الشامي                                                        |
| 140                       | ميناء السرين النافذة البحرية الثانية لإمارة مكة المكرمة                 |
|                           | أ.د. أحمد بن عمر الزيلعي                                                |
| 749                       | الجار : ميناء ومدينة                                                    |
|                           | د. ضيف الله بن يحيى الزهراني                                            |
| 111                       | دور المصريين في البحرية الإسلامية                                       |
|                           | أ.د. عبد المنعم ماجد                                                    |
| 444                       | معركة الصوارى فتح جديد                                                  |
|                           | أ. عبد العزيز حافظ دنيا                                                 |
| 444                       | النار الأغريقية وأثرها في نشاط المسلمين البحرى                          |
|                           | أ.د. وسام عبد العزيز فرج                                                |
| 4.4                       | تحصينات مدينة القسطنطينية في مواجهة الغزوات الخارجية                    |
|                           | أ.د. محمود سعيد عمران                                                   |
| 4 8 1                     | القوى البحرية الإسلامية ومواجهة النشاط البحرى الاستعماري                |
|                           | أ.د. فاروق عثمان أباظة وختامُه مسكّ                                     |
| 444                       | أضواء على البحرية الإسلامية العثمانية حتى نهاية عهد السلطان سليم الثاني |
|                           | أ. محمود السيد الدغيم                                                   |
| http://www.dr-mahmoud.com |                                                                         |

#### كلمة الإفتتاح

أجمع العلماء والباحثون على أن الحضارة الإسلامية كانت أعظم حضارة عرفها العالم أجمع في العصور الوسطى، بمعنى أنها تمثل قمة الرقى الحضاري البشرى في تلك العصور. وفي ضوء الدراسات التي استهدفت الإطار العام والملامح الأساسية للحضارة الإسلامية، وصفت هذه الحضارة بأنها حضارة إيمان، حضارة محبة وسلام، حضارة سماحة وتسامح، حضارة إنسانية بكل معانى الكلمة، تعمل لخير الإنسان ومنفعته وصلاح أمره.

يقول الله تعالى فى محكم آياته [ وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جيمعا منه ] . ومعنى هذا أن كل ما فى السموات والأرض مسخر لخدمة الإنسان ونفعه، وبقى على الإنسان أن يحسن الإفادة من هذه النعم ويستخدمها فيما يعود بالنفع والخير.

ومن بين النعم التى سخرها الله تعالى لخير الإنسان ونفعه، يحتل البحر مكانة خاصة مرموقة. يقول عز وجل [الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره]. ويقول جلت قدرته [وما يستوى البحران، هذا عـذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون]. ومن الواضح أن الفلك تجرى في البحار لا لمجرد استخراج الأسماك والحلى من أصداف والآلىء وغير ذلك، وإنما لتعمل أيضا في حمل المسافرين والمتاجر، وبذلك تؤدى خدمات جليلة لأهل الدين والعلم والساعين في طلب الرزق.

وليس هناك شك فى أن العرب - وبخاصة فى جنوب شبه الجزيرة - مرنوا ركوب البحر قبل الإسلام. وفى فجر الإسلام ركب المهاجرون البحر إلى شرق إفريقية وبلاد الحبشة. وبوصول حركة الفتوح الإسلامية إلى شواطىء بحر الروم أو البحر المتوسط، غدت موانى مصر والشام وشمال افريقية، فضلا عن الأندلس

وجزر ذلك البحر، قواعد للهجوم والدفاع. هذا بالاضافة إلى أن البحر المتوسط غدا طريقا سهلا يربط أجزاء الدولة الإسلامية فى المشرق والمغرب بعضها ببعض، ووجد فيه المسلمون نافذة أطلوا منها على العديد من مراكز الحضارات القديمة التى ارتبطت بحوض ذلك البحر.

ومن المزايا التى تمتعت بها الدولة الإسلامية ذلك العدد من المحيطات التى أطلت عليها، مثل المحيط الأطلسى - أو بحر الظلمات - ، والمحيط الهندى - أو بحر العرب - ؛ فضلا عن عدد كبير من البحار الداخلية مثل بحر القلزم أو البحر الأحمر، وبحر قزوين أو بحر الخزر، وبحر بنطش أو بحر القرم، وهو البحر الأسود، وغيرها. ومن الواضح أن هذه البحار هيأت رباطا قويا ربط العديد من أجزاء الدولة بعضها ببعض، فضلا عن تسهيل الاتصال بين دولة الإسلام وبقية أنحاء العالم. وعندما نقول إن الإسلام قد وصل إلى شرق افريقية وجنوب شرق آسيا وبلاد الصين وبعض أجزاء من جنوب أوربا، فضلا عن العديد من الجزر، فإن علينا أن ندرك إن الإسلام لم يصل إلى تلك الأنحاء إلا عن طريق البحر.

حضرات الأخوة الزملاء

من المبالغة أن ندعى أن العرب منذ فجر تاريخهم القديم كانوا أمة بحرية من الطراز الأول. وعلينا أن نعترف من باب الأمانة التاريخية، أن ظروف البيئة جعلت القبائل الضاربة في جوف شبه الجزيرة العربية أكثر ارتباطا بالبر منها بالبحر. ولعل هذا مما جعل بعض اللاحقين في أو اخر العصور الوسطى يصف العرب بأن مراكبهم الخيول، وليست خيولهم المراكب.

ولكن مانريد أن نؤكده في هذه الندوة، هو أن العرب ماكادوا ينطاقون خارج شبه الجزيرة في ظل الإسلام، حتى واجهوا الحقيقة في شجاعة وتعقل، وأدركوا أن البحر لايشكل أمامهم عائقا وحاجزا وسداً منيعا بقدر ما يشكل معيراً وطريقا ومصدراً للرزق.

ولاينتقص من شأن العرب فى فجر تاريخ الدولة الإسلامية أن يكونوا قد استعانوا بخبرة أهالى البلاد المفتوحة وبخاصة أهل الشام ومصر؛ فالإنسان العربى عرف دائما بحرصه على التعلم والقدرة على انتقاء غذائه الفكرى. وقد شبه بعض الباحثين الغربيين الإنسان العربى المسلم بالتلميذ الذى فاق استاذه، بمعنى أنه استفاد من الحضارات التى صادفها وبخاصة فى إقليم الهلال الخصيب، ثم أضاف وابتكر المزيد من الجديد الذى لم يسبق لغيره أن توصل إليه. وهكذا عرف المسلمون استخدام البوصلة من أهل الصين، ولكنهم استخدموها فى ارشاد السفن فى البحار، لأن الصينيين لم يكونوا أمة بحرية فلم يحاولوا الاستفادة من البوصلة فى البحر، مثلما فعل العرب.

وإذا كان الغرب الأوربى يفخر اليوم بنهضته الحديثة التى توجها بحركة الكشوف الجغرافية، فإن علماء الغرب أنفسهم يعترفون بأن المكتشفين الأوروبيين اعتمدوا فى حركتهم الكشفية على الخرائط التى وضعها الجغرافيون المسلمون، وأنهم عرفوا منهم وأخذوا عنهم استخدام البوصلة، وأنهم لولا معونة المرشدين المسلمين ـ أمثال ابن ماجد الملاح ـ ما استطاع فاسكو دى جاما الوصول إلى جنوب القارة الآسيوية عن طريق الطواف بحرا حول افريقية، ولاستغرقت هذه العملية وقتا أطول. أما كولمبس فيكفى أن دائرة المعارف الفرنسية تذكر فى صراحة أنه اعتمد على الخرائط التى وضعها الجغرافيون المسلمون فى رحلته التى أوصلته إلى العالم الجديد.

#### حضرات الأخوة الزملاء

إن هذا الجانب من جوانب الحضارة الإسلامية في حاجة إلى كثير من البحث والدراسة، والتمحيص والنقاش. وعندما اختار اتحاد المؤرخين العرب موضوع "الحضارة الإسلامية وعالم البحار" محوراً لهذه الندوة، فإنه استهدف أن ياتى بجديد في مجال خدمة الحضارة البشرية.

و لاندعى أننا فى هذه الندوة سنتمكن من أن نوفى الموضوع حقه كاملا. فالموضوع كبير خطير متشعب الجوانب. ولكننا نأمل من خلال هذا اللقاء أن نتمكن من فتح الأبواب أمام مزيد من الجهود والبحوث التى تلقى الضوء على حقيقة كبرى، هى أن النشاط الحضارى للمسلمين فى عالم البحر لم يكن بأى حال أقل من نشاطهم الحضارى فى عالم البر.

وفقنا الله جميعا للعمل لخير هذه الأمة.

أ.د. سعيد عبد الفتاح عاشور رئيس اتحاد المؤرخين العرب

ملاحظة: كتبت هذا البحث منذ ربع قرن، وخلال الفترة التي أعقبت كتابة البحث قرأت الكثير من الكتب، واستجدت لي معلومات كثيرة منها: أن هولاكو كان سيعيا باطنيا، وهذا مذكور في كتاب فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي، وتيمورلن كان شيعيا، ومجازره دليل على باطنيته وهو من سلالة الإليخانيين المغول الذين فرضوا التشيع بالسيف في عهد ملكهم أوليجايتو الذي نقش أسماء الأئمة الباطنيين 12 على نقوده. وحسن أوزون عدو السلطان الفاتح هو جدّ إسماعيل الصفوي الباطني، وصديق الشاه هو قانصوه الغوري الشيعي وهذه المعلومة موجودة في كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين الحنفي النهروالي، وهنالك الكثير من المعلومات التي نشرت بعضها في جريدة الحياة حينما كتبت سلسلة التاريخ العثماني حتى عهد السلطان أبايزيد الثاني، وتحدثت عن ذلك التاريخ في عدد من البرامج التلفزيونية، وكلها موجودة في موقعي (http://www.dr-mahmoud.com

\_ TV9 \_

#### http://www.dr-mahmoud.com

أضـــواء علي تاريخ البحرية الإسلامية العثمانية حتى نهاية عهد السلطان سليم الثانى

بقلم

ملخص البحث

محمود السيد الدغيم (\*)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله، وبعد.

إن البحرية العثمانية حلقة هامة من حلقات البحرية الإسلامية، ولهذا فقد مهّدت لهذا البحث بتمهيد عن البحر والبحرية في القرآن الكريم، وفي الحديث النبوى الشريف، ثم أوجزت الحديث عن الأسطول الإسلامي في عهود الخلفاء الراشدين، والخلفاء الأمويين والعباسيين وصلى عن الأسطول الإسلامي في عهود الخلفاء الراشدين، والخلفاء الأمويين والعباسيين وصلى الله عنهم أجمعين وبحثت موضوع ظهور الدولة العثمانية ونشأة بحريتها بعد فتح بورصة (بروسة) سلة ٧١٧ه / ١٣١٧م، واستيلاء الأمير سليمان بن أورخان على السفن الرومية سنة ٨٧٥ه / ١٣٥٧م، وما اعقبة من تطور سلاح البحرية العثمانية في عهد السلطان يلدرم بايزيد (الأول) الذي حاصر اسطنبول سنة ٤٧٤ه / ١٣٩٧م، والسلطان محمد چلبي الذي خاص اسطولة معركة چلق قلعة سنة ٢١٤١م، والسلطان مراد الثاني الذي حصلت في زمانه معركة خليج غليبولي سنة ٢١٤١م، والسلطان مراد الثاني الذي حصلت في فتح اسطنبول، وفي عهد ابنه بايزيد الذي أصبحت البحرية في أيامة قوية، وساهمت في فتح اسطنبول، وفي عهد ابنه بايزيد الثاني حيث حصلت معركة لابنتو الأولى سنة ٤٠٤ه / ١٤٨١م) وعهد ابنه سليمان الثاني حيث حصلت الميرية النه معركة ويت ساد الأسطول العثماني في البحرية القانوني (٣١٥ – ١٥٢١م) وعهد ابنه سليمان القانوني (٣١٥ – ٩٧٤ م / ١٥١٠م) حيث ساد الأسطول العثماني في البحرية القانوني (٣١٥ – ٩٧٤ م / ١٥١٠م) حيث ساد الأسطول العثماني في البحرية القانوني (٣١٥ – ٩٧٤ م / ١٥١٠م) حيث ساد الأسطول العثماني في البحر

(\*) باحث ومفكر سورى مقيم في لندن \_ عضو اتحاد المؤرخين العرب القاهرة .

- TA. -

الأبيض المتوسط، والبحر الأسود، وبحر إيجةً، وبحر مرمرةً، والبحر الأحمر بفضلٌ بناء السطول المدويس الذي وصل إلى عدن سنة ٤٤٤ه / ١٥٣٧م ومن ثمَّ وصل إلى سواحل جنوب شرق آسيا، كما استعرضت ظهور أل بربروس، وأعمالَهُمُ البحرية المجيدة وانقاذهم عشرات الآلاف من مسلمي الأندلس، وحماية أفريقية من الخطر الأسباني، وتناولت البحرية بشكل مُفصلٌ في زمن السلطان سليم الشاني (٤٧٤ – ١٥٦٢ هـ / ١٥٦٦ – ١٥٧٤م) حيث سيطر الأسطول العثماني على مناطق واسعة امتدت من سواحل ماليزيا حتى سواحل المغرب العربي، وقتحت في زمانه جزيرة قبرص سنة ١٩٧٧هم / ١٥٧٠م كما فتحت موسكر الأسباني، وتناولت بالتفصيل معركة لابنتو (٩٧٧هم / ١٥٧١م) التي كُسر فيها الأسباني، وتناولت بالتفصيل معركة لابنتو (٩٧٩هم / ١٥٧١م) التي كُسر فيها الأسطول العثماني ولكنه استعاد قوته في المنة التالية بفضل جهود السلطان سليم الثاني الذي توفي سنة ١٩٨٢هم / ١٥٧٤م. وأنصفت هذا السلطان فأوضحت أعماله المجيدة التي تدل على علوً همته، رغم ما قذفته به الجاحدون.

### http://www.dr-mahmoud.com

# البحروالبحرية في القرآن الكريم بحث د. محمود السيد الدغيم

علاقة الإنسان بالماء علاقة أزلية ، ومصداق ذلك قول الله تعالى : ( وهو الذي خلّق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً) (١) وشأن الإنسان في ذلك كشأن بقية المخلوقات في قوله تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء )(١) بل شأنه كشأن كل شيء مردّه إلى الماء إذ قال تعالى : ( وجعلنا من الماء كُلٌ شيء حي )(١) .

لقد خلق الله تعالى الماء قبل الإنسان ، وهذا واضح في قوله تعالى : ( وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) (٤) . فالماء موجود قبل وجود كوكبنا الأرضي، ومساحاته أوسع من مساحات البر في كوكبنا ، وأوسعها المحيطات فالبحار فالبحيرات فالأنهار فالينابيع، وتعامل الإنسان مع مصادر الماء متنوع حيث استخدم الماء شراباً ، كما ركب الماء في ترحاله ، وفي هذا يقول الله تعالى : ( هو الذي يسيركم في البر والبحر) (٥) وقوله تعالى: ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر (١) . وقوله تعالى ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار)(٧)

لقد ارتبط مصير الإنسان بوجود الماء شأنه - في ذلك - شأن بقية المخلوقات ، واختلفت طُرُقُ تعامل الإنسان مع مصادر المياه عن طُرُقِ تعامل بقية المخطوقات ، حيث بذل الإنس جهوداً متواصلة من أجل إخضاع مصادر المياه والسيطرة عليها . وهداه الله إلى اختراع وسائل المواصلات المائية التي عبرت الأنهار والبحار والمحيطات ، ويسرّت للإنسان فوائد

كثيرة في مجالات التجارة ، وتأمين الأغذية التي أحلها الله سبحانه وتعالى بقوله : (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة )(١) وقوله تعالى : (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً )(١) ، ولم يقتصر دور وسائل المواصلات المائية على التجارة والصيد بل أتخذت كملجاً يعصم الانس من الهلاك غرقاً ، وقد ورد ذكر ذلك في قوله بل أتخذت كملجاً يعصم الانس من الهلاك غرقاً ، وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى : ( فَأَنْجَيْناًهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْفُلْكِ المشحون \* ثُمَّ أَعْرَفْناً بَعْدُ الْباقين \* إِن في ذلك لاية وما كان أَكْثَرُهُم مؤمنين )(١٠) هكذا نجا ركاب السفينة وغرق الآخرون ( وقوم نُوح لما كأن أَكْرُفنا هُمْ وَجَعَلْناهُمْ للنَّاسِ آية \* وأَعْدَنااً للظالمين عَذَاباً أليماً )(١١)

ورد ذكر السفينة في القرآن الكريم أربع مرات ، ثلاث منها في سورة الكهف (١٢) ، في قصة موسى والخضر عليهما السلام ، ومرة في سورة العنكبوت في قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون \* فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين )(١٢) وورد ذكر الفُلُك ثلاثاً وعشرين مرة (١٤) ، وهذه الإشارات تدل على استعمال السفن منذ زمن نوح (١٥) - عليه السلام - أما الزمن الذي سبق مجيء نوح - عليه السلام - فلا توجد إشارة قرآنية إلى نوعية وسائل مواصلاته المائية .

#### البحر والبحرية في الحديث النبوي الشريف

كان ركوب البحر شائعاً في سواحل شبه جزيرة العرب أيام الجاهلية ، ولما جاء الاسلام ركب المسلمون البحر ، و ، بعّث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن مرة الضمري - رضي الله تعالى عنه - في سنة ست ه إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام ، فأسلم النجاشي - رضي الله تعالى عنه - وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأرسل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان ، ويبعث بها إليه ، ويحمل من عنده من المسلمين ففعل ، (١٦) وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ..

خبره الذي جاء فيه : و فركبنا سفينة ، فألقتنا إلى النجاشي بالحبشة ، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده ، فقال جعفر . إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعثنا ها هنا وأسرنا بالاقامة ، فأقيموا معنا . فأقصنا معه حتى قَدمنا جميعاً ، فوافقنا الذبي صلى الله عليه وسلم ـ حين افتتح خيبر . . ، (١٧) وروى الامام مالك(١١) ـ رضي الله عنه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : وجاء رجل إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : يارسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توصأنا به عطشنا ، فقال : يارسول الله إنا نركب البحر ؟ فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل أفتتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميته (١٠٠) وأشار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى المسلمين الفاتحيين يركبون البحر في ميته ألب أم حرام (٢٠) زرج عبادة بن الصامت ـ و ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ، يركبون ثبج هذا البحر ، ملوكاً على الأسرة ، أو مثل الملوك على الأسرة . قالت : فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم ( . . . ) فقال : الماوك على الأسرة . قالت : فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم ( . . . ) فقال : عنهم ـ فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت ، وضريحها موجود إلى جوار جامع و خالة سلطان ، في قبرس وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ جامع و خالة سلطان ، في قبرس وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ هنا تهد عندا المعال ، وقيل سنة ٢٨هـ/ ٢٥٩ م ، وقيل سنة ٣٣هـ/ ٢٥٥ م (٢٢)

#### الأسطول الإسلامي

نستطيع القول: ان المسلمين قد امتلكوا اسطولاً بحرياً متطوراً منذ زمن الخلفاء الراشدين، واستمر تطوره أيام الأمويين في الشام ( ٤٠ ـ ١٣٢ هـ / ٦٦١ ـ ٧٥٠ م ) والعباسيين في بغداد ( ١٣٦ ـ ٢٥٦ هـ / ٢٠١٠ م ) وفي القاهرة ( ٢٥٩ ـ ٢٣٢هـ / ١٣٦١ ـ ١٥١٦ م ) والعثمانيين في تركيا ( ٢٥٩ ـ ١٣٤٢ هـ / ١٥١٦ ـ ١٩٢٣ م ) .

#### ظهور الدولة العثمانية ، ونشأة بحريتها

بدأت الإمارة العثمانية كإمارة برية في ظل الدولة السلجوقية عندما أقطع علاء الدين السلجوقي أرطغرل وقومه أرضاً تقع بين الروم البيزنطيين وإمارة قونية السلجوقية ، ثم توفي أرطغرل سنة ١٨٧٨هـ / ١٣٢٦م ، فخلفه ابنه عثمان الأول (ت ١٣٧٦هـ / ١٣٢٦م) الذي وسع إمارته ، ومنحه علاء الدين لقب (بيك) ثم اتخذ من مدينة (يني شهر)(٢٢) عاصمة له سنة ٢٠١ هـ/ ١٣٠١م ، ثم نقل أورخان العاصمة إلى بروسا (بورصة) (٤٢) بعد ما فتحها سنة ٧١٧هـ / ١٣١٧م ، واعتنق حاكمها و أفرينوس، (٢٥) الدين الاسلامي ، وصار قائداً عثمانياً ومنح لقب بك وبهذا أصبحت العاصمة العثمانية عاصمة بحرية لأنها تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لبحر مرمرة وامتدت سواحل السلطنة العثمانية (سنة ٢٧٦هـ / ١٣٢٢م ) من سواحل بحر مرمرة إلى سواحل البحر الأسود ، ثم تسلم الماك السلطان أورخان الأول ، فشكل الجيش الانكشاري و يني چاره ، الجيش الجديد . الذي لعب دوراً فعالاً في الفتوحات الإسلامية .

#### استيلاء العثمانيين على السفن البيزنطية

وفي سنة ٧٥٨ه / ١٣٥٧ م عبر الأمير سليمان بن أورخان مضيق الدردنيل ليلاً مع أربعين رجلاً ، ثم استولوا على السفن الرومية التي كانت راسية هناك ، وانتقاوا بها شرقاً ثم نقلوا عليها آلافا من الجنود العثمانيين إلى الطرف الأوروبي فتمكنوا من فتح قلعة ( تزنب ) و ، أبسالا ، و ( غاليبولى ) و ( رود ستو ) وغير ذلك ، وأصبحت قلعة ( چنق قلعة ) معقلاً عثمانياً (٢٦) ، وهكذا صُمَّت إلى الاسطول العثماني مجموعة السفن التي غنموها من الروم وجهز سليمان ميناء ( آيدنجك ) ثم توفي الأمير سليمان باشا سنة ٧٦٠ه / ١٣٥٩ م، وقيل : سنة ٧٦٧م ، وفي سنة ٧٦١م م توفي السلطان أورخان فخلفه ابنه مراد الأول ،

ففتح أدرنة سنة ٧٦٢هـ / ١٣٦١ م، واتخذها عاصمة للسلطنة العثمانية (٢٧) ، وأصبح الأسطول البحري ضرورياً للربط بين شطري السلطنة الممتدة من آسيا إلى أوربا حيث فتحت بلغاريا وصربيا، واستشهد السلطان مراد الأول سنة ٧٩١هـ / ١٣٨٩م بعد تحقيق الانتصار على الصرب في معركة قوص أوه (كوسوڤو) ، وكان عمره (٦٣,٥) سنة بعد سلطنة دامت ٣٠ سنة قمرية (٢٨) ، فخلفه ابنه يلدرم بايزيد الذي طهر شواطىء بحر ايجه الآسيوية من بقايا الروم ، وبذلك حاز العثمانيون أعظم الموانئ في بحر ايجة وهي : ، آيدن ، ومنتشة ، كما حازوا أسطول صاروخان ونفذوا من سواحل منتشه إلى البحر الأبيض المتوسط(٢٩) ، وحاصروا اسطنبول سنة ٧٩٤هـ / سنة ١٣٩٧ م، وأصبح الأسطول العثماني مكوناً من ٦٠ قطعة بحرية ولكن تيمور لذك هاجم الدولة العثمانية ، وخاض معركة أنقره في ١٩ ذي الحجة سنة ٤٠٨ هـ / ٢٠ / ٢ / ٢٠ م ، واسفرت المعركة عن وقوع السلطان بايزيد في الأسر ، ثم توفي (٣٠)، ولكن محمداً (چلبي) ، الأول ، أستقل بمدينة توقات (طوقات) وآماصيا، وبدأ مقاومة التتار فحرر آخاه موسى ، ثم وحد السلطنة من جديد سنة ٨١٣ هـ وخاض الأسطول العثماني معركة چنق قلعة سنة ١٤١٦ م ، ضد أسطول البندقية وانتصر عليه .(٢١) وتوفى سنة ١٤٢١ م ١٤٢١ م فخلفه ابنه مراد الثاني بناء على وصيته . ومن مآثر السلطان محمد أنه ، أول سلطان عثماني أرسل الهدية السنوية إلى أمير مكة ، التي يطلق عليها اسم الصرة (٢٢) ،

حاصر السلطان مراد الثاني شخصياً مدينة القسطنطينية سنة ٨٢٥ هـ / ١٤٢٢ م محصاراً شديداً ، وهذا هو الحصار الرابع للعثمانيين إلا انها امتنعت عليه ، (٢٣) لحصانتها ثم قام الاسطول العثماني بالقضاء على امارتي : منتشة ، موغلان ، وآيدن سنة ٨٨٨٨ / ١٤٢٥ م ، ووصل الاسطول العثماني إلى البحر الأبيض المتوسط ، واستولى السلطان مراد الثاني على جميع القلاع والحصون الرومية على شواطىء البحر الأسود وسواحل

الرومالي (٢٤) ، ثم عبر السلطان بجيشه نهر الطونة ( الدانوب) (٢٥) من ودين (٢٦) سنة ٨٨٩ه / ١٤٢٦ م، وانتصر على الجيش المجري سنة ٨٣١ هـ/ ١٤٢٨ م في معركة مواجهة تصادمية (قادها سنان بك) ثم خاض الأسطول العثماني معركة خليج غليبولي (٢٧) ، -Geli bolu ، سنة ٨٣٢ه / ١٤٢٩م، وانتصر فيها على اسطول أمير البحر في خليج البندقية واندراوس موكينكر ، الذي ، هاجم العمارة العثمانية في خليج غليبولي ولم يقو على نيرانها فارتد مقهوراً . ولقد كانت هذه النصرة البحرية من الأسباب التي أعانت العثمانيين على فتح سلانيك (٢٨) ، بشكل نهائي في ، سنة ٨٣٢ هـ / ١٤٢٩م ، ولما وقعت سلانيك في أيدي العثمانيين تزعزعت أركان سلطنة الروم (٢٩) ، وكان قَصدُ البنادقة ، احراق السفن العثمانيه وقعت جمهورية البندقية على معاهدة غليبولي , وافته المنية في مراد . وبعد النصر العثماني وعاش المسلطان مراد الثاني مجاهداً حتى وافته المنية في ٥ محرم سنة ٨٥٥ هـ / ٢ / ٢ وعاش المسلطان مراد الثاني بورصة بعدما حكم ٣٠ سنة وبلغ عمره ٤٩ سنة (٢٤) .

وعندما تـولى السلطنة محمد الثاني (الفاتح) ( ٥٥٥ - ٨٦٦ هـ / ١٤٥١ - ١٤٨١ م) بعد والده ؛ فتح مدينة اسطنبول (٢٤) وتم فتحها في يوم الثلاثاء، عشرين جمادى الأولى سنة ١٤٨٧ م) بعد والده ؛ فتح مدينة اسطنبول (٢٤) وتم فتحها في يوم الثلاثاء، عشرين جمادى الأولى سنة ١٤٥٧ م، وكانت القسطنطينية قد حوصرت من قبل و تسعا وعشرين مرة، وكانت المنصورة ، وكان بها من السكان إذ ذاك أزيد من من قبل وأغرب أمر جرى في معركة فتح اسطنبول هو : ، تسيير السفن الحربية على اليبس مسافة فرسخ من عند المكان المسمق الآن طولمة باغچة (٤٠) إلى المكان المدعو: قاسم باشا (٢١) ، مروراً بمنطقة (بيك أوغلى)(١٤٠) ، وكيفية ذلك أنه أمر بناء على إشارة من المهندسين بتغطية الأرض والتي يُراد سحب السفن الحربية عليها وبالواح

خشب الصنوير المدهون بالشحم دتى صارت كالمزلقان ثم سحبوها عليها - وكانت عبارة عن ثمانين غراباً (٤٨) ، وسبعين سفينة خفيفة - بقوة الأيدي والآلات المستعملة إذ ذاك . لأنه رأى تعذر إدخال السفن إلى ميناء المدينة لأنها كانت مقفلة بأضخم السلاسل الحديدية ، ومحصَّنة بأقوى الآلات الدفاعية وأجودها ، فتمَّتْ جميع هذه الأعمال في ليلة واحدة فقط ، وعند الصباح اندهش المحصورورن تمام الاندهاش حينما شاهدوا أسطولا حربيا تام المعدات؛ انحدر من الشاطيء إلى مينائهم ، ثم أنشأ العثمانيون في نفس ذلك اليوم جسراً عظيماً من السفن المذكورة ، ونصبوا عليه إحدى بطارياتهم الأربعة عشر ، كل ذلك على مرأى من المحصورين ( . . . ) ولما علم الامبراطور ضعف عساكره أمام عسكر العثمانيين أرسل يستغيث بأوروبا النصرانية (٠٠٠) ولما كان لمدينة جنوة (٤٩) منافع تجارية ومواصلات مستمرة مع القسطنطينية ، ولها عدة مخازن تجارية بجهة غلطة (٥٠) أرسلت إلى الامبراطور دوننمة (٥١) مؤلفة من خمس سفن حربية تحت إمرة رجل شجاع يدعى جوستنياني (٥٢) ومعه سنة آلاف جندي (٠٠) واجتهد ذلك القائد الجنويزي (٥٣) مراراً في إحراق السفن العثمانية فلم ينجح ، (٥٤) وكان قائد البحرية العثمانية في معركة فتح اسطنبول ، الأميرال بلطة أوغلى سليمان بك ، (٥٠) وبعد الفتح ، أخذ الفاتح محلة غلطة ، (٥٦) من حوزة جمهورية جنوة ، وأنهى تجارة جنوة الحرة في البحر الأسود ، وهكذا خرجت جنوة من عداد الدول العظمى ( . . . ) وأعلن الفاتح مدينة اسطنبول مركزاً للدولة ومدينة للعرش (٥٧) ، وبعد فتح اسطنبول اعتمدت الدول الأوربية على وضع المدافع على السفن ، وراحت أوروبا ، ترمي بنفسها بكل قوة نحو البحار المفتوحة ، بغية ايجاد طرق جديدة ، لتعويض احتياطي ذهبها المفقود (٥٨) ، واضطربت أحوال اسكان مورة والجزائر المجاورة لها ، وتركوا مواطنهم هائمين على وجوههم لا يدرون أي جهة يقصدون ، وكان البحر مغطى بالسفن المُقلّة للأموال والعائلات الأغريقية (٥٩) . يلتجئون إلى الجبال والأديرة، والجزائر التي يسكنها

#### البنادقة والجنويزيون(١٠٠) . ، هي والقايمالة من الله والما يعدال المدا موسما المد

بعد فتح اسطنبول ازداد نشاط الاسطول العثماني ، فهاجمت ٨٠ قطعة من الأسطول الهمايوني (العثماني) جزيرة رودس التابعة لفرسان القديس يوحنا سنة ١٤٥٥ م ولم تفتحها (١٦) ، وخاض الأسطول العثماني المكون من ٢٠٠ مركب معركة بلغراد لكن قائد المجر وجان هونياد ، هاجم اساطيل العثمانيين وأتلف منها قسماً عظيماً ، (١٢) وكان ذلك سنة ٨٦٠ هـ / ١٤٥٦ م ، وفي سنة ٨٦٤ هـ / ١٤٦٠ م ساهم اسطول عثماني مؤلف من و ١٠٠ غراب حربي ، (٦٣) بفتح قسطموني (٦٤) وسينوب (٦٥) - على ساحل البحر الأسود- كما ساهم الاسطول العثماني بفتح طرابزون (٦٦) سنة ٨٦٥ هـ / ١٤٦١م حيث ، دخل الأمير كاظم بك مع الأسطول إلى ميناء طرابزون ، فاستسلم الامبراطور داود ( ديفيد) كومنينوس « David Komnenos ، دون أن يشهر السلاح (٦٧) وقد خضعت سواحل البحر الأسود الجنوبية للسيطرة العثمانية المباشرة بعد حملة ٨٦٥ هـ / ١٤٦١م . ، وكان العثمانيون عند حصارهم مدينة طرابزون ، قد وجدوا بفرضتها سفينة جديدة حمولتها مائة طن واثنا عشر طناً ، فأرسلوها إلى الآستانة لعظم حجمها ، ولما عاينوها اتجهت أنظارهم للتقدم في فن بناء السفن واتخذوا تلك السفينة مثالاً يحذون عليه ، وشيدوا سفينة مثلها لكنها أعظم منها جسامة ؟ حمولتها ٣٧٠ طن ، ولكن يبدو أنهم لم يتقنوا عملها ؟ لأنه حدث عندما انتهت وباشر العمال انزالها إلى البحر؛ اختل توازنها فهوت إلى قاع البحر، وقد ادعوا إذ ذاك أن الموقع الذي شيدت فيه غير مناسب لابتناء السفن ، فاذا نقلت دار الصناعة إلى محلها الحالى . . ، (١٨) وفي سنة ٨٦٦ هـ / ١٤٦٢م ، ساق السلطان أسطولاً مؤلفاً من مائتي سفينة إلى نهر الطونة (الدانوب) فأوقعوا بجنود تلك البلاد ، وفر الأمير ولاد (٢٩) - المذكور إلى بلاد المجر (٧٠) ، وفي سنة ٨٦٦هـ / ١٤٦٢ قاد الفاتح الحملة السلطانية الرابعة عشرة ، وهي حملة البوسنة الأولى حيث تم فتحها كاملة ، ثم ، قام الفاتح بعملية انزال على جزيرة آيوالق ، Ayvalik ،

بواسطة اسطول مكون من ٦٧ قطعة بحرية ، وأثناء ذلك أمر الفاتح بإنشاء قلعتين متقابلتين في ( بوغاز چنق قلعة )(٢١) للسيطرة عليه بالنار المتقابلة ، على غرار ( بوغاز اسطنبول) (٧٢) فشيد متاريس واستحكامات ( قلعة سلطانية ) في چنق قلعة - من جهة آسيا - و( قلعة كايت البحر) : قفل البحر - في جهة أوروبا - ( غاليبولي ) (٢٣) . ، وقد أزعج نمو القوة البحرية العثمانية دول أوروبا ، ولا سيما بعدما أنشأ الفاتح الكثير من السفن مما مكن الأسطول العثماني من فتح جزيرة مديللي (٧٤) سنة ٨٦٦ هـ / ١٤٦٢ م ، وبفتحها تم تأمين ممر مضيق الدردنيل (الدوغاز) وقد قاد الحملة الوزير محمود باشا ، ومن وقتذاك أخذ السلطان يشيد الحصون والقلاع في ( بوغاز الدردنيل) مضيق الدرنيل ، وجزيرة بوزجة؛ لحماية طريق القسطنطينية (٧٠) ، وفي صيف سنة ٨٧٣هـ / ١٤٧٠ م قاد الفاتح (الحملة الهمايونية ٢١) ضد البندقية ففتح جزيرة اغريبوز ( نغربونت )(٧١) اكبر جزر بحر ايجة ، وحررت من البنادقة بعد ما حكموها ٢٦٠ سنة ( ١٢١٠ ـ ١٤٧٠ م ) وكان الأسطول العثماني مكوناً من ١٠٠ سفينة بقيادة محمود باشا ؛ في حين كان أسطول البندقية مؤلفاً من ٨٠ سفينة بقيادة الأميرال نيقولا كومانيل NICOLO CAMANLE . وقد صنع العثمانيون جسراً من مئتى سفينة طوله ٥ كم ، عبر عليه ٧٠٠٠٠ جندي عثماني ، فارتفعت معنويات الجيش العثماني في الوقت الذي بدأت أوروبا تهدّز خوفاً من آل عثمان ، وهكذا استمر الفاتح في إعداد الأساطيل حتى تمكن من فتح بلاد القرم(٧٧) ففي ، سنة ٨٨٠هـ / ١٤٧٣م أمر السلطان وزيره الأعظم كديك أحمد باشا بالذهاب إلى تلك الجهات من أجل فتحها وطرد ( الجنويين ) منها ؛ وقد خرج إليها يقود ٣٠٠ سفينة (٧٨) بين حربية ونقلية ، وأخضع البلاد التي كانت في قبضتة ( الجنويين ) بأكملها وطردهم من تلك الأطراف ( . . . ) وبعد ذلك صارت بلاد القرم ولاية ممتازة تابعة للدولة العثمانية ( . . . ) وفي سنة ٨٨٤ هـ / ١٤٧٩ م أرسل السلطان أسطولاً مركباً من ثلاثين سفينة تحت قيادة سنجق بك

(قوجه ايلي) وفتح قلعة بونة وكانت باقية بيد (الجنوبين) في البحر قرب آزاق (آزوق) (۲۹) ، وكانت آخر المعارك البحرية أيام الفاتح معركة رودس (۲۰) التي لم يمكن فتحها رغم حصارها شهرين و ۱۲ يوماً سنة ۸۸۰ه / ۱٤۸۰ م، ولكن تم فتح جزر اليونان (أيونيا) كفالونيا ، KEFALALONYA ، زانتا ، ZANTA ، زاكيد فوس ، اليونان (أيونيا) كفالونيا ، SANT MAURA ، وكان السلطان محمد الفاتح قد اعتزم فتح إيطاليا ولكنه توفي (۸۱) ، في يوم ٤ ربيع الأول سنة ۸۸۲ ه / ۳ / ٥ / ۱٤۸۱ م عن ثلاث وخمسين سنة بعد أن حكم ۳۱ سنة (۸۲) ،

وكان السلطان بايزيد قد تولى الخلافة سنة ( ٨٨٦ ـ ٩١٨ / ١٤٨١ ـ ١٥١٢ م) بعد صراع مع أخيه (جم) الذي لجأ إلى حمى السلطان قايتباي في مصر، وراح يناوش السلطان الجديد ولكنه هُزم قرب جبال طوروس ، فعاد إلى مصر ومنها إلى جزيرة رودس سنة ١٤٨٧هـ/ ١٤٨٢ م ، حيث تعاون مع فرسان القديس يوحنا ضد أخيه السلطان ، وأثناء تلك الاضطرابات التي آثارها الأميرجم بين مصر والآستانة ، انتهز البنادقة الفرصة؛ وأرسلوا أساطيلهم لمهاجمة سواحل الدولة العثمانية ، ولكن السلطان لم يلبث ان تخلص من تلك المشاكل فأصدر أمراً باستعداد ( العمارة) وتجديد سفينتين طول كل منهما ١٨٠ قدماً . وأن ينزل فيهما ألفا محارب خلاف ما بهما من الجنود البحرية لصد البنادقة عن تعدياتهم (٨٠).

#### معركة لابنتو، Lépantes ، الأولى

لما نمت المعدات أقلعت ( الدوننما ) سنة ٩٠٤هـ / ١٤٨٨ م تحت قيادة ( القبودان) داود باشا ، وكانت منقسمة إلى قسمين أحدهما تحت قيادة كمال رئيس (١٤٨٠) ، والآخر تحت قيادة براق رئيس ، لطرد البنادقة من القلاع الباقية في أيديهم بشبه جزيرة ( المورة) ثم وصل المدد إلى قسم كمال رئيس حتى بلغت عمارته ٣٠٠ سفينة مختلفة النوع والقدر ، وكانت

(عمارة ) البنادقة تحت إمارة ، انطوني فريماني ، وكانت مركبة من ٣٦ سفينة من نوع الغالى ، و ٥٠ من نوع الغليون ، و٤٠ سفينة نقلية ، وبهذا كانت تفوق ( العمارة ) العثمانية قوة وضخامة ، وعلى الأخص عندما انضمت إليها أسأطيل بعض الدول الأوروبية البحرية التي صيرتها أعظم مما كانت عليه قبلاً ، وكان رسوها أمام قلعة متون ، Modon ، \_ الكائنة في شمال جزيرة (سابيانجة) بالجنوب الغربي من (المورة) وبقيت تلك (العمارة) في انتظار (العمارة) العثمانية حتى وصلت إلى تلك الجهة بعد مضى ثلاثة شهور من خروجها، وعليها نيف وعشرون ألف مقاتل ، وبعد وصولها بقيت عشرين يوماً بلا قتال ريثما أخذت كفايتها من المياه والذخائر ، ثم شكل كمال رئيس مجلساً حربياً من الأفراد للاتفاق على أحسن طريقة يمكن أتخاذها للقتال ، فتقرر بعد المداولة أن يحاربوا العدو قبل الدخول في ( جون اينه بختى (٨٠) ، Lépantes ، (١٥٥) : بجون بتراس ) وبناء على ذلك تقدمت ( الدوندما ) العثمانية ، وأخذت في إطلاق مدافعها على اساطيل البنادقة التي قابلتها بنيران قوية ، ثم حملت عليها والتحمت السفن ببعضها وكانت جيوش العثمانيين متشوقة للكفاح رغما عن التعب الذي صادفوه أثناء الطريق ، (...) فانقضوا على عدوهم انقضاضاً آذنه بالويل والدمار ، فلم يكن إلا القليل من الزمن حتى لحق البنادقة ومساعديهم ما لحقهم من الهزيمة ، وتم الانتصار لكمال رئيس ( . . . ) وانسحب أمير البحر ، أنطوني فريماني ، (٨٦) بباقي سفن (عمارته) ورسا بها في فم (جون اينه بختى ) فلم يشعر إلا والعمارة العثمانية قد أطبقت عليه ثانية ، فاضطرا إلى الانسحاب بمراكبه عائداً إلى بلده البندقية خوفاً من ضياعها هي الأخرى ، فلما وصل ، وعرض على حكومته تقرير الواقعة تعرض للمحاكمه، فحكم عليه بتجريده من رتبه ، ونزعت ( العمارة ) من تحت قيادته ، وسلمت لأميرال آخر يسمى : تراويسانو .

وفي تلك الاثناء كان السلطان بايزيد الثاني تقدم بجيوشه برأ إلى قلعة (اينه بختي)

فحاصرها ، وأمر (العمارة) بحصارها بحراً ، وبذلك سلمت القلعة ، ثم عادت (الدوندما) العثمانية بعد ذلك إلى الآستانة لتمضية فصل الشتاء بها كالعادة السنوية وكان هرسك زاده أحمد باشا قائدا على الجيوش البرية ومعه مصطفى باشا فعادوا بمعية السلطان الى أدرنة، وفي شتاء سنة ٩٠٥هـ/١٤٨٩م استولت سفائن البنادقة على جزيرة ، كفالونيا ، وهاجموا ميناء ، پرويزة ، وأحرقوا بعض السفن العثمانية التي كانت راسية فيها .

ولما وصلت هذه الاخبار الى الاستانة في سنة ٩٠٦ / ١٤٩٠ مأمر السلطان العمارة بحصار قلعة متون السابق ذكرها بحراً؛ ونهض هو بجيش عظيم براً من أدرنة الى هذه القلعة وعند وصول العمارة اليها تلقاها الاميرال ، تراويسانو ، بأساطيل البنادقة فدار بينهما قتال عظيم جداً وأخيراً دارت الدائرة على الاميرال المذكور فعاد بالخيبة بعد ان خسر كثيرا من سفنه واستولت الدوننما العثمانية على سفينتين عظيمتين من سفن البنادقة أضافتهما الى العمارة العثمانية ، واستولى العثمانيون أيضاً على قلعتي متون وقرون ( Coron ) ثم دخل السلطان المورة بجيوشه ، ولما رأى الاميرال ، تراويسانو ، ذلك هاجم ميناء ، ناوارين: تأفارين ، واستولى عليها ومع ذلك فلم يمهله البطل كمال وئيس الشهير في الحروب الاندلسية بل تعقبه بثلاثين سفينة ، وحمل بها على أساطيله في ميناء ، ناوارين ، المذكورة ، وبعد فترة قصيرة من الزمن استولى على ثمان مراكب من أسطول البنادقة المذكورة ، واسترد منهم قلعة ، ناوارين ، فعاد الاميرال ، تراويسانو ، بعمارته منهزما ، ومن شدة تأثره ـ واسترد منهم قلعة ، ناوارين ، فعاد الاميرال ، تراويسانو ، بعمارته منهزما ، ومن شدة تأثره ـ مما ناله من الخسران والانهزام ـ أصيب بمرض شديد مات بصبيه ، سيما وأن مثل هذا الانهزام كان السبب الوحيد في محاكمة سابقه وتجريده من رتبه ، وان جمهورية البنادقة قد جعلته محل ثقتها ، وموضع الامل بفوز عمارتها ونجاحها فلم يكن منه الا خيبة المسعى وعكس ما كانت تأمله فيه .

وتصادف ان الاسبان أرسلوا سنة ٩٠٧ أسطولاً مؤلفاً من ثلاثين سفينة تحت قيادة

الاميرال ، غونسالو ، الملقب : بكيد؟ ـ فالتقى بأساطيل البنادقة الذين اشتد ازرهم وصمموا على معاودة الحرب للأخذ بالثأر ، وعادت العمارتان وهاجمتا في الشتاء ، كفالونيا ، و « دارج » واستولتا عليهما ثم وصلتا الى بوغاز الدردنيل ، وأنزلتا العساكر بجزيرة مديلي ، واستولتا على قلعتها ، ولما بلغت هذه الأخبار القسطنطينية أرسلت الدولة في الحال أساطيلها تحت قيادة كمال رئيس – المتقدم الذكر – وجيشاً عظيماً ، تحت قيادة هرسك اوغلى أحمد باشا ، وسنان باشا والي الاناضول ، فاستردوا قلعة ، مديللي ، وبعد الهجوم الاول فر العدو هارباً بسفنه فاضطرت حكومة البنادقة الى طلب الصلح من العثمانيين وبعد تقرير شروطه سنة ( ٩٠٩هـ ـ ٣٠٠٣ م) عقدت بينهما معاهدة الصلح تحت شروط اعادة جزيرة ، كفالونيا ، للدولة وبقاء جزيرة ، سنت ماور ، مستقلة ، والترخيص للبنادقة بالسير في البحر الاسود وأن يكون لهم قداصل في الآستانة ، وهكذا اكتسبت البحرية العثمانية في زمن السلطان بايزيد يكون لهم قداصل في الآستانة ، وهكذا اكتسبت البحرية العثمانية في زمن السلطان بايزيد الثاني شهرة عظيمة حتى أوقعت الرعب والخوف في قاوب الدول البحرية الاوروبية بالبحر الأبيض المتوسط ، (٨٠) .

أما السلطان بايزيد الثاني ( الولي ) فقد قضى حياته مجاهداً حتى وافته المدية سنة السلطان بايزيد الثاني ( الولي ) فقد قضى حياته مجاهداً حتى وافته المدية والده ١٥١٢ م بعدما دامت سلطنته اكثر من ٣٠٠ سنة، حافظ خلالها على سياسة والده العسكرية والبحرية ، وجعل البحرية ضعف ما كانت عليه في السابق وزود الانكشاربة بالبنادق ، (٨٨) ودفن قرب جامعه في مدينة اسطنبول .

#### السلطان سليم الأول ( ٩١٨ - ٢٢٩هـ / ١٥١٢ - ١٥٢٠)

تولى السلطنة السلطان سليم الأول فاهتم بتطوير القوات البرية والبحرية ، وفي زمانه دخلت المدافع المحلزنة الخدمة في الجيش العثماني ، وأمر ، القبودان جعفر بك ـ أحد قواد البحر ـ بتوسيع دار الصناعة (الترسخانة) التي بساحل قاسم باشا ، وأمر بانشاء عدة سفن

صخمة بين حربية ونقلية حتى جعل قوة الدولة البحرية معادلة لقوة البنادقة واسبانيا معا . وهكذا أصبح الاسطول العثماني في زمن السلطان سليم الأول سيد البحر الأبيض المتوسط من الاسكندرية إلى سواحل الشام إلى اسطنبول التي عدت حاضرة دولة اسلامية واحدة بعد انتقال مركز الخلافة إليها من القاهرة - وبينما كان السلطان سليم يعد العدة لمحاربة الفرس - الذين إخذوا يتآمرون مع القوى المسيحية الاوروبية ضد الدولة العثمانية السنية - ويجهز اسطولاً بحرياً لمعاودة الكرة على جزيرة رودس عاجلته المنية في ٩ شوال سنة ويجهز اسطولاً بحرياً لمعاودة الكرة على جزيرة رودس عاجلته المنية في ٩ شوال سنة ٩ مد / ٢٢ / ٩ / ٢٢ / ٩ / ٢٢ / ٩ / ٢٢ / ٩ / ٢٢ / ٩ / ٢٢ / ٩ / ٢٠ / ٩ / ٢٠ / ٩ / ٢٢ / ٩ .

بويع السلطان سليمان القانوني ( ٩٧٦ - ٩٧٤ هـ / ١٥٦٠ - ١٥٦٠ م ) الذي اهتم بتقوية أساطيل البحر الأسود ، والبحر الأبيض المتوسط بعد أن أقلقته أخبار قراصنة جزيرة رودس الذين واصلوا الاعتداءات على السفن العثمانية التجارية العاملة ما بين مصر واسطنبول ، كما اعتدوا على سفن الحجاج ، وقد حدث في سنة ٩٩٨ م / ١٥٢٢ م أن اغتصبوا بعض سفن المسلمين وأسروا ركابها ، وقتلوا بعضهم ، فتكدر السلطان سليمان ، وقرر فتح جزيرة رودس ، وأمر بتجهيز الأسطول العثماني الذي كان مكوناً من ، ٣٠٠ سفينة محربية ، و ٤٠٠ سفينة نقلية تحت قيادة ( القبودان ) ييلان مصطفى باشا ، وبها ١٠٠٠٠ مقاتل تحت قيادة الوزير الثاني ( داماد) (١٠ مصطفى باشا . ثم خرج السلطان بجيش بري عظيم براً قاصداً ( فرضة مرمريس ) الواقعة بساحل الأناضول تجاه جزيزة رودس للإمداد والوقوف على حركات التجريدة ، وفي اليوم الرابع من شهر شعبان ( ٩٩٨ / ١٥٢٢ ) وصلت الأساطيل إلى الجزيرة المذكورة أمام المكان المسمى - الآن - جم باغچه ، فرست في فرضة ( اوكوز بورونو ) الواقعة غربي الجزيرة ( . . . ) ثم رست في فرضة ( اوكوز بورونو ) الواقعة غربي الجزيرة ( . . . ) ثم رست في فرضة ( اوكوز بورونو ) الواقعة غربي الجزيرة ، وبعد أن شاهد حصونها شرع في ترتيب أمر الحصار بنفسه ، وأصدر الأوامر الجزيرة ، وبعد أن شاهد حصونها شرع في ترتيب أمر الحصار بنفسه ، وأصدر الأوامر

بتشديد الحصار برأ وبحراً ، ومداومة الهجوم ، واستعمال المدافع الجسيمة (١١) ، واستمر الحصار سبعة شهور متوالية بقيادة السلطان نفسه ، وإزاء ذلك استسلمت رودس وحينما بدأت المفاوضات وصلت السفن الأوروبية لنجدة فرسان القديس يوحنا فنقضوا تعهداتهم ، وعادوا للمدافعة والمقاومة ، فأمر السلطان بتطوير الهجوم ، وزيادة كثافة النيران ، مما أجبر الفرسان على طلب الأمان ، وأتى رئيسهم ، فلاري آدم ، (١٩) بنفسه إلى خيمة السلطان لعقد شروط التسليم (١٠) ، واستولى السلطان على قلاع رودس في ٧ صفر سنة ٩٢٩هـ / ١٥٢٢ م ، ورحل فرسان القديس يوحنا إلى مااطة ، ثم فتح الاسطول العثماني الجزر المجاورة لرودس بقيادة ( قره محمود رئيس ) وبعد استتاب الأمن عاد السلطان إلى اسطنبول.

كذلك أصدر السلطان أمراً لوالي الديار المصرية ( الشادم سليمان باشا ) وبتجهيز ( دوننما ) كافيه بدار صناعة السويس للمحافظة على سواحل البحر الأحمر من تسلط الأعداء ، وتأمين طريق الهند .(١٤٠ . ، وكان أن نفذ الوالي المذكور الأمر ، وأرسل السلطان لمساعدته من الآستانة سليمان رئيس (١٥ سنة ٤٤٤ هـ / ١٥٣٧ م ، وأصبح الأسطول العثماني سيد البحر الأحمر بالاضافة إلى البحر الأبيض المتوسط ، وبحر ايجه ، وبحر مرمرة ، والبحر الأسود ، وبعد تجهيز الأسطول العثماني ـ المصري ، أقلع سليمان باشا من السويس بعمارة مؤلفة من ثمانين سفيئة تحت قيادة سليمان رئيس ؛ بها عشرين ألف جندي ، فوصلت إلى عدن سنة ٥٤٥ هـ فاستولى عليها ، ثم أقلع منها قاصداً سواحل الهند فوصلها بعد أيام ( . . . ) ثم أخرج ( سليمان باشا الخادم) الجيوش إلى البر بعد أن اتحد مع الملك محمود ( المغولي ) وأخذ يقاتل البرتغاليين حتى استولى منهم على قلعتي ( كوله ) و ( كات ) (١٦) ، ثم عاد الاسطول العثماني – المصري بعد تواطؤ الملك محمود مع البرتغاليين ، وفي طريق العودة رتب أمور عمان واليمن ، وأصبحت تلك البلاد تحت سيطرة الخلافة العثمانية ، ولكن العمانيين اتفقوا مع البرتغال ضد الحاكم العثماني – بعد رحيل الخلافة العثمانية ، ولكن العمانيين اتفقوا مع البرتغال ضد الحاكم العثماني – بعد رحيل الخلافة العثمانية ، ولكن العمانيين اتفقوا مع البرتغال ضد الحاكم العثماني – بعد رحيل

الأسطول إلى مصر – فأرسلت الخلافة العثمانية ، في سنة ١٥٥٩ م / ١٥٥١ م ( عمارة ) أخرى من البحر الأحمر تحت قيادة المدعو پيري رئيس(١٠) ؛ مؤلفة من ثلاثين سفينة بين أغربة وشواني وغلايين ، وقد تمكن هذا ( القبودان ) من استرداد عدن ، والاستيلاء بعد ذلك على مسقط وجزيرة هرمز ودراخت – الواقعتين عند مدخل الخليج العربي – ليجعلهما نقطتين يلتجأ إليهما عند الحاجة ، ثم أقلع يريد البصرة ، قبلَغَ أن أسطول البرتغال آت المحاربته ( . . . ) فعاد إلى مصر بغرابين ، فعين السلطان مراد بك ( قبودانا) على اسطول مصر فقصد البصرة ( . . . ) وانتصر البرتغاليون فاضطر مراد بك إلى الرجوع إلى مدينة البصرة ، ثم عين السلطان سيدي علي رئيس قائداً للأساطيل المصرية سنة ٩٦٠ ه / البصرة ، ثم عين السلطان سيدي على رئيس قائداً للأساطيل المصرية سنة ٩٦٠ ه / ١٥٥٧ م ( . . . ) فانتصر على البرتغاليين نصراً مبنياً وأغرق من سغنهم عدداً كثيراً - في جهات هرمز - (١٠٠) ، ولكن العواصف دمرت أسطوله وقذفته إلى سواحل الهند ، وبعد ذلك صارت الأساطيل العثمانية - المصرية تتردد على بحار الهند وتنازل البرتغاليين حتى أضعفت سلطتهم (١٩٥) ، وأبعد خطر الاحتلال الأوربي عن سواحل شبه الجزيرة العربية .

وفى تلك المرحلة ظهر على مسرح غرب حوض البحر الأبيض المتوسط آل بريروس (١٠٠) الذين أدى تحالفهم مع العثمانين إلى تحويل ذلك إلى بحيرة اسلامية عثمانية ، ويعود أصل يعقوب والد خير الدين بربروس وأخوته ، إلى صحراء آچه بالأناضول، ويقال ان والدهم كان من عساكر (السباهي)، ثم انتقل إلى جزيرة مديللي بعد فتحها صحبة الجيش المحافظ وأتخذها موطئاً له ، ورزق هنالك اربعة أولاد هم : اسحق ، وأوروچ ، وخضر، والياس ، ولما وصلوا إلى سن الرشد اشتغل اسحق بالتجارة ، واشتغل الثلاثة الباقون بالاسفار البحرية زمن السلطان بايزيد على سواحل (مورة) و (سلانيك) وكان أوروچ (١٠١) وأخوه الياس يترددان على مصر والشام ، فصادفا في بعض أسفارهما سفناً لقراصنة رودس وأخوه الياس يترددان على مصر والشام ، فصادفا في بعض أسفارهما سفناً لقراصنة رودس .

فلما بُلغَ الأمير قورقود بن السلطان بايزيد - حاكم القرمان - تلك الحادثة تدخل في الأمر حتى تمكن من إطلاق سراح أوروج الذي صمم على الأخذ بالثأر من أعدائه ، فأمده الأمير قورقود بسفينة ذات سنة وثلاثين مجذافاً ( . . . ) ثم تقابل مع أخيه خضر بالقرب من جزيرة جربة ، واتفقا مع الأمير محمد الحفصى سلطان تونس على أن يتنازل لهما عن قلعة حلق الوادي ليجعلاها مركزاً لهما ، (١٠٢) ، وعددما امتدت سيطرة آل بربروس على شمال أفريقية اتحد الاسبان مع التلمسانيين ضدهم ، فتمكنوا من قتل الآخوين اسحق وأوروج ، في حين بقي أخوهما خضر الذي أخذ على عاتقه الأخذ بالثأر من الأعداء ، فأجلى الاسبان عن الجزائر ، ثم راح يهاجم الشواطئ الاسبانية بدعم من الخلافة العثمانية حتى تمكن من ونقل ٧٠٠٠٠ من مسلمي الأندلس ، وبذلك انقذهم من الأذي الذي لحقهم من الأسبان ، وكان «باربا روس ، قد قص تفاصيل وقائعه البحرية على السلطان سليمان القانوني (١٠٣) ، فعهد إليه السلطان في سنة ٩٣٩هـ / ١٥٣٣م بصد هجمات ،أندريه دورية قائد الأسطول الصليبي، فقضى خير الدين فصل الشناء في أسطنبول للإشراف على إعداد أسطول لفتح تونس التي فتحها سنة ١٩٤١هـ / ١٥٣٥م ، بعد ما خرج من اسطنبول سنة ٩٤٠هـ / ١٥٣٤ م وعرج في طريقه على مالطة وجنوب ايطاليا ، وبعد فتح تونس وتحريرها من الاسبان بدأت حرب بحرية ضروس بين القوى المسيحية و «باربا روس ، ثم استعان ملك فرنسا بالسلطان سليمان ضد عدوه شارلكان ، فأرسل له اسطولاً عثمانياً بقيادة خير الدين باربا روس الذي أقلع من اسطنبول سنة ٩٤٨هـ / ١٥٤١م فغزا في طريقه سواحل جزيرة صقلية ، ووصل ميناء مرسليا ، وأقلع منها مع اسطول فرنسي ، إلى مدينة نيس فحاصروها من جهة البحر وفتحوها عنوة في ٢١ جمادي الأولى سنة ٩٥٠ هـ / ١٥٤٣م (١٠٤) ، ثم قضى خير الدين فصل الشتاء في ميناء طولون ، وعندما اتفق فرانسوا الأول مع شارلكان (شارل الخامس) وتصالحا عاد خير الدين إلى القسطنطينية ، وبالإضافة إلى تحرير شمال أفريقةا ، فقد خاض

### http://www.dr-mahmoud.com/

خير الدين معارك بحرية كثيرة أهمها: معركة جنوة سنة ٩٤٠هـ / ١٥٣٤م ، ومعركة وألونية ، على شواطئ ألبانيا سنة ٩٤٤هـ / ١٥٣٨م وما تبعها من معارك الأرخبيل اليوناني ، ومعركة جزئرة ألبانيا سنة ٩٤٤هـ / ١٥٣٨م وغير ذلك سنة ٩٤٥هـ / ١٥٣٨م ومعركة جزيرة كريت . ومعركة كورفز(١٠٠٠) البحرية الشهيرة سنة ٩٤٥هـ / ١٥٣٨م حيث انتصر على ( اندريه دورية ) قائد الأرمادا الصليبية التي شاركت فيها ، ٥٢ سفينة للامبراطور شارلكان ، و ٧٠ سفينة للبنادقة ، وكانت تحت قيادة الأميرال ( كاپلر ) و ٣٠ سفينة لبابا روما ، و ٢٠ سفينة لقراصنة مالطة و ٨٠ سفينة لأسبانيا ، وبعض سفن أخرى للحكومات الأخرى البحرية ...(١٠٦٠) ، وبعد ذلك الانتصار منح السلطان لخير الدين لقب (غازي ) : مجاهد . وأصبح خير الدين قائداً عاماً للبحرية العثمانية فحقّق انتصارات عظمى حتى وافته المنية سنة ٩٥٣ هـ / ١٥٤٦ م (١٠٠٠) ، فدفن في اسطنبول في منطقة ( بشكطاش ) وفيما بعد أقيم قرب قبره المتحف البحري ، وتوجد حول قبته حديقة فيها العديد من المدافع وقيما ويتوسط الحديقة نصب تذكاري لأمير البحر خير الدين .

وبعد وفاة خير الدين استنجد ملك فرنسا فرنسيس الأول ( فرانسوا ) بالسلطان سليمان القانوني ثانية ضد عدوه شارلكان امبراطور أثمانيا وملك إسبانيا ، فأنجده السلطان باسطول عثماني قاده ( طورغود بك) (۱۰۸) المعروف عند الأوربيين باسم ، Dragut ، سنة ١٥٥٣ م ، فاتحد مع ( القبودان) پولان رئيس اساطيل فرنسا ، ثم خلص طورغود نحو سبعة آلاف أسير من المسلمين الذين كانوا لدى الاسبان في قلعة بشتيا ، Bestia ، من أعمال قورسقة ، وغير ذلك (۱۰۹) ، ثم عاد إلى اسطنبول بعد اختلافه مع قائد الاسطول الفرنسي ، وبعد عودة العثمانيين هُزِم الفرنسيون فاستعانوا مرة ثالثة بالسلطان سليمان ، فأرسل اسطولا بقيادة بياله باشا سنة ٩٦١هـ / ١٥٥٤ م وطورغود بك ، وبعد تحقيق بعض الانتصارات. اختلف العثمانيون والفرنسيون فعاد الاسطول العثماني إلى

اسطنبول ، وفي سنة ٩٦٦هـ / ١٥٥٨ م بدأت الاستعدادات العثمانية التي سبقت معزكة جرية (١١٠) الشهيرة ، التي وقعت في ١٨ شعبان سنة ٩٩٨هـ / ١٥٦٠م وفيها انتصر الأسطول العثماني بقيادة بيالة باشا على الاسطول الصليبي المكون من ٢٠٠ سفينة بقيادة (أندريه دورية ) الذي فرّ من الميدان تاركا أمراء أوروبا للوقوع أسرى بأيدى العثمانين، وهكذا حررت جرية وصفاقص وطرابلس الغرب ، وأخذ بياله باشا الأسرى وعاد إلى السطنبول في ٢ محرم سنة ٩٩٨ه / ١٥٦٠م وبعد ذلك لم تحرز البحرية العثمانية انتصارات هامة أيام السلطان سليمان القانوني الذي وافاه الأجل في ٢٠ صفر سنة ٩٧٤هـ / ٥١٥٠م وبعد ذلك أم تحرز البحرية العثمانية انتصارات هامة أيام السلطان سليمان القانوني الذي وافاه الأجل في ٢٠ صفر سنة ٩٧٤هـ / ٥١٥٠م وبعد ذلك أم تحرز البحرية العثمانية انتصارات هامة أيام السلطان سليمان القانوني الذي وافاه الأجل في ٢٠ صفر سنة ٩٧٤هـ /

استخلف السلطان سليم الثاني ( ٩٧٤ - ٩٨٧ هـ / ١٥٦٦ - ١٥٧٤ م ) بعد موت أبيه - وهو ابن روكسلان (١١١) الروسية - ووصل إلى القسطنطينية في ٩ ربيع الأول سنة ٩٧٤هـ /١٢/٢٤ م (١١٢).

يعتبر السطان سليم الثاني شخصية مثيرة للجدل ، حيث أثنى عليه بعض المؤرخين ، وذمه البعض الآخر ، ولعل حقد بعض الحاقدين على أمه الروسية روكسلان دفعهم إلى الحط من قدره أكثر من اللازم ، حتى ذهب محمد فريد بك المحامي إلى القول : ، ولم يكن السلطان متصفاً بما يؤهله للقيام بحفظ فتوحات أبيه فضلاً عن إضافة شيء إليها ، ولولا وجود الوزير الطويل محمد باشا صوقالي المدرب على الأعمال الحربية السياسية للدولة الفشل . . . (١١٣) ، أما الكاتب الكردي السوري محمد كرد على فقد خصص للسلطان سليم الثاني صفحة ونصف الصفحة تحت عنوان : ، مهلك السلطان سليمان ابنه سليم الثاني السكير (١١٤) ، ومما جاء في نص محمد كرد على : ، خلف السلطان سليمان ابنه سليم الثاني وهذا لم يذكر اسمه في الشام إلا على منابرها فقط لأنه كان شريباً خميراً حتى لقب بسليم السكير ، وله من أعمال الخلاعة ما يخجل منه (...) وفي أيام سليم الثاني فتحت قبرس ،

## http://www.dr-mahmoud.com/

وكانت للبنادقة ، وهلك وأسر من أهلها نحو ثلاثمائة ألف إنسان في بعض الروايات . هلك سليم الثاني سنة ٩٨٢ هـ بعد أن حكم ثماني سنين ، وستة أشهر (...) ولكن الشام لم تر طلعة هذا الملك ، كما أنها لم تشهد من والده من قبل شيئاً من خطط الإصلاح ، ولا من القوانين النافعة ، ولاشاهدتهم أو وكلاءهم يشرفون على الشام ليرفعوا الضيم عن أهله (...) قتل من الموارنة . في تلك المعمعة ـ نحو ثلاثين ألفاً (كذا) عدا الذين قتلوا في ليماسول في جزيرة قبرص حين حاصرها الأتراك وفتحت سنة ٩٧٨هـ (١٥٠٥) ، ١٥٦٤م

ولم يكن ما قاله محمد كرد علي أقل ضعة من قول ول ديورانت: ، وهكذا كان سليم الثاني الذي خلف سليمان القانوني ١٥٦٦ ، حاكماً منحلاً خاملاً ، لم تتجل عبقريته إلا في أنه عهد بالإدارة والسياسة إلى وزيره القدير محمد صوقلى . . . (١١٦) ،

لاشك أن الحاكم الخامل الرعديد لايحقق انجازات مهمة ، في حين أن منجزات السلطان سليم الثاني تدحض ما ذهب إليه أعداؤه ، ففي مجال البناء أمر ببناء مجمع وجامع السليمية في أدرنة ، وقبع ذلك الجامع هي أكبر قبة عثمانية على وجه البسيطة ، وتعداد منجزاته العمرانية يتطلب دراسة خاصة ، وقد كان السلطان سليم الثاني حاكما رقيقياً وحساسا ومتواضعاً صان الدولة ووسع الفتوحات ونظم الشعر الرائع ومن أقواله : ما معناه :

أنا كالبلبل أشكو حرَّ نيران الفراقِ لو عبرَتْ ربح الصبا يوم على أوراقي لتزودت من وردنا ناراً من الأشواق

والواقع ان ما أنجزه هذا السلطان من جلائل الأعمال العسكرية البرية والبحرية تنم عن حسن درايته ونجاح سياسته ففي ، أوائل جلوسه على العرش عصته عرب البصرة وخرجوا تحت قيادة أحد مشايخهم المدعو ابن عليان، فجهز عليهم العساكر الكافية وأرسلها تحت قيادة اسكندر باشا (بكلر بك ديار بكر) وخرج لحريهم أيضا جانبولاد بك بعساكر حلب

وأورفا بحرا في خمسمائة وخمسين سفيئة في نهر الفرات وبعد وقائع عديدة تمكن العثمانيون من اخضاع تلك القبائل وأذعن ابن عليان المذكور لدفع فريضة سنوية إلى خزانة البصرة قدرها ١٥٠٠ من الذهب ( ٩٧٥ هـ/ ١٥٦١م) وفي السنة التالية سارت الجيوش تحت قيادة سنان باشا والي مصر لانعام فتح بلاد اليمن وقهر ثوارها وطرد المتغلبين (١١٧) من البرتغاليين عليها وبعد عدة وقائع انتصروا على المتغلبين والمتمردين وأخرجوا البرتقاليين منها وملكوا صنعاء واعترف سلطانها الشريف مطهر بن شرف الدين يحيى بالحكومة العثمانية ثم عين سنان باشا عليها أحد القواد المسمى عثمان باشا واليا ثم عاد سنان باشا ظافرا .

ثم بعث السلطان اسطولين لتسكين الثورات التي قامت بجهات يانية وطرابلس الغرب وبعد اعادة السكينة إلى تلك الجهات عزل بياله باشا عن رئاسة البحرية وتولاها مؤذن زاده على باشا المعروف بالشهيد، (١١٨)

وعندما طلب ملك آچة ( Açe ) علاء الدین رعایت شاه قهار ( ۱۵۳۷ ـ ۱۵۳۸ م ) المساعدة من الدولة العثمانیة الوقوف فی وجه الأعداء البرتغالیین الذین تغلغلوا بأساطیلهم فی سواحل اندونیسیا ، ومارسوا القرصنة علی شواطئ سومطرة مهددین بذلك مملكة آچة فی سواحل اندونیسیا ، ومارسوا العرصنة علی شواطئ سومطرة مهددین بذلك مملكة آچة ( ۱۵۱۶ ـ ۱۹۰۳ م ) فأرسل السلطان سلیم الثانی قوة بحریة ( عثمانیة ـ مصریة ) ابحرت من میناء السویس (۱۱۹) سنة ۱۹۷۲هم/ ۱۵۲۸ م وكانت مؤلفة من ۲۲ سفینة بقیادة خضر خیر الدین رئیس ( قورد أوغلی ) ابن مصلح الدین رئیس ـ الذی قاد الأسطول العثمانی فی حصار ردوس أیام القانونی سنة ۱۹۲۸هم/ ۱۵۲۲ م ، وسمی ابنه هذا باسم صدیقه خیر الدین بربروس ـ وحملت السفن ـ من السویس ـ معدات عسکریة ومقاتلین من سلاح البحریة ، وسلاح المدفعیة وقدمتها لمملکة آچة الإسلامیة ، فاعترفت مملکة آچة ـ التی کانت تحکم مالیزیا وشمالی جزیرة سومطرة ـ بالتبعیة للخلافة العثمانیة ، وبذلك امتدت

حدود نفوذ السلطنة العثمانية إلى جنوب شرق آسيا ، وقام الاسطول الآچي بفتح عدد كبير من المجزر ، ورافق ذلك انتشار الدين الاسلامي في تلك البلاد ، واندحر الغزو البرتغالي أمام التصدي العثماني - المصرى - الأندونيسي - الماليزي .

وكان معاوية بن أبي سفيان - قد فتح جزيرة قبرص سنة ٢٧ هـ/ ١٤٨م أيام الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان - رضى الله عنهما - وبقيت هذه الجزيرة قاعدة بحرية لمسلمين حتى احتلتها الامبراطورية البيزنطية، ثم احتلتها الحملة الصليبية الثالثة ، وأسست فيها مملكة كاثوليكية لاتينية تابعة للبندقية ، وفي سنة ٨٢٧ ـ ٨٨٩ ـ ١٤٢٢ ـ ١٤٢١م فتحها الأسطول المملوكي وأرسل الملك جانوس «Janus» أسيراً إلى القاهرة ، وأصبحت قبرص تابعة للقاهرة ، وتدفع جزية سنوية لسلطان المماليك ، ثم أصبحت تابعة بدفع الجزية للخلافة العثمانية سنة ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م بينما كانت الإدارة الداخلية تابعة للبنادقة ، وقد توقف التدخل المملوكي والعثماني في شؤون الجزيرة عند حدود دفع الجزية في حين أن الأمور الداخلية كانت تابعة للبندقية ، ولما حكم السلطان سليم الثاني رأي : أن وجود مستعمرة أوربية في شرق البحر الأبيض المتوسط يشكل خطراً فادحاً وتهديداً مباشراً للأمن البحري ، وقد عارض الصدر الأعظم صوقالي فتح قبرص خشية استثارة القوى الأوروبية مما يهدد السلطنة العثمانية ، ولكن أميرلات البحر ، وقادة البر أيدوا فكرة السلطان ، حيث أن هيمنة البنادقية على جزيرة قبرص كثيراً ما عرض مصالح الدولة العثمانية للخطر، ومن أمثلة ذلك ان سفن قبرص تعرضت للسفينة التي كانت تقل دفتر دار مصر فضلا عن تعديات قرصانها على السفن التجارية العثمانية عند سواحل مصر وسورية وفينقية وقد سبق اثناء ولاية هذا السلطان على كوتاهيه- وهو ولى للعهد و ان اغتصب القبارصة خيوله والاشياء التي كان ابتاعها لنفسه من مصر ولم يتمكن من استردادها منهم إلابعد مشاق جمة فأما صعد على كرسى السلطنة، وحدث من سكان هذه الجزيرة ما حدث صمم على اخضاعها خصوصاً

وانها كانت تابعة للمسلمين من عهد خلفاء بني أمية، فجرد عليها الجنود وأفتى بجواز ذلك شيخ الأسلام أبو السعود أفندي وفي ١٥ ذي الحجة من سنة ٩٧٧ هـ /١٥٧٠ م أقلعت الاساطيل العثمانية المؤلفة من ٣٦٠ سفينة تحت قيادة القبودان الاعظم مؤذن زاده على باشا وكان بها عساكر الاناضول والرومالي، وأكثر بكوات السناجق، ونحو ٥٠٠٠ من الانكشارية تحت قيادة السردار الوزير لالا مصطفى باشا وأمر السلطان وزيره الثالث بياله باشا بمحاصرة أنجزيرة بالسفن الحربية المذكورة واستقرت آراء القادة على حصار قلعة نيقوسية (Niecosie) أولا بوصفها قاعدة الجزيرة وبعد حصارها أياما دخلوها عنوة وقتلوا كثيرا من سكانه ، اولما شاهد أهل كترينه (Getrina ) ذلك خافوا وسلموا بدون قتال ثم حاصروا قلعة (الماغوصة: فاما جوستا) ( Famagoustie ) وكانت من أمنع الحصون وأصعب المعاقل ولما اشتد الحال بالمحصورين أرسلوا يستنجدون ملوك أوربا فلما لم يغثهم أحد سلموا بالامان ودخل العثمانيون (الماغوصة) وغنموا منها غنائم كثيرة ورحل كثير من أهل الجزيرة عنها، ثم أن بياله باشا ترك قسما من العمارة للمحافظة على السفائن الثقيلة الراسية في الميناء السابق ذكرها وأقلع بالباقي إلى سواحل الشام لنقل العساكر الوافدة من حلب مدداً للعساكر العثمانية، وبعد تمام الفتح عاد بياله باشا بالفنائم إلى استانبول، لدخول فصل الشتاء، ولاصلاح بعض السفن وتجهيزها، وبصحبته القبودان على باشا، وترك بالجزيرة أربعين سفينة تحت قيادة عرب أحمد بك (بك رودس) وبقى بالجزيرة أيضا السردار مصطفى باشا لفتح مابقى من قلاعها، وفي خلال محاصرة باقى المدن خرج (براغادينو) البندقي صاحب قبرس بملابسه الارجوانية، وأتى إلى المعسكر وقابل السردار وتطاول عليه بألفاظ خشنة، ولما كان قد أمر بقتل أسرى العثمانين فإن السردار أمر باخراج من بالسفن من أسرى الافرنج وقتلهم بحضوره، ثم أمر به فقتل هو أيضا (١٢٠) ، .

وهكذا استعاد السلطان سليم الثاني جزيرة قبرص من الأوربيين ، وبذلك حقق مالم

يحققه من سبقه من سلاطين آل عثمان، مما أعاد سيرة خلفاء بني أمية العظام في البر والبحر .

ومن ناحية أخرى فان روسيا احتلت إمارة إسترخان ، Astirhan ، المسلمة سنة ٩٦٤هـ/ ١٥٥٦م - أيام السلطان سليمان القانوني - ثم سيطر الروس على ضفاف نهر الفولغا ، واحتلوا إمارة قازان (١٢١) ، وبذلك وسع قيصر روسيا إيفان الرهيب (١٢٢) ( ١٥٣٠ -١٥٨٤م) حدود الامبراطورية الروسية بعد اعتلائه العرش الروسي سنة ١٥٤٧م ١٥٤٧م على حساب جيرانه المسلمين، ولكن السلطان سليم الثاني ماكاد يعتلي العرش ويفرغ من معالجة القضايا المستعجلة حتى أمر باسترداد إمارة قازان من الروس ، فتحرك الاسطول العثماني من موانئ اسطلبول في ١٥٦٩/٨/٤ م ، ميمماً شطر بحر آزاق (آزوف) عبر البحر الأسود ، ووصل إلى مصب نهر الدون ، ومن هناك اتجهت القوات العثمانية وقوات خان القرم ، دولت كيراي ، ووصلت القوات إلى استرخان في ١٥٦٩/٩/١٢ م، وعندما عجزت عن استرداد قلعة المدينة من الروس ، تراجعت بسبب الشقاق بين قوات القرم ، والقوات العثمانية ، ولكن إيفان الرهيب واصل بطشه بالمسلمين الذين وقعوا تحت سيطرته ، فتعالت صرخات الاستغاثه ، وعددئذ سار خان القرم دولت كيراي في ربيع ٩٧٩هـ/ ١٥٧١ م بجيش مكون من ١٢٠٠٠٠ خيال أكثرهم من القرم ، وبعضهم جنود عثمانيون ، واصطحب معه سرية مدفعية عثمانية ( . . . . ) فشتت الجيش الروسي وأنزل به خسائر فادحة ، ولم يتمكن إيقان الرهيب من الدفاع عن موسكو ، فدخل العثمانيون موسكو وأحرقوا المدينة ، وعاد دولت خان إلى القرم ، ومعه ١٥٠٠٠٠ أسير (٠٠٠) وقد شاهد العثمانيون الذين دخلو ا موسكو في ٢٤/٤/١٧١ م فرار معظم الأهالي ، فأسروا البقية ، وفي سنة ٩٨٠هـ/ ١٥٧٢ م . سار دولت خان كيراي بحملة ثانية ، فاجتاز نهر أوقا ، Oka ، ودفعت روسيا جزية سنوية مقدرها ٢٠٠٠٠ ليرة ذهبية، وعقدت صلحاً مع القرم(١٢٢) ، وأثناء المعارك فر أيفان

الرهيب من موسكو، وأرسل سفراءه إلى أسطنبول لكي توقف الاجتياح، ولكن السلطان سليم لم يلتفت إليهم بل بارك الهجوم، وأثنى على خان القرم قائد المعركة، وقلده سيفاً مرصعاً. لانه حرر المسلمين من الحكم الروسي الرهيب.

وقبل تلك الثناء كان أبو عبد الله الصغير قد رحل من الأقدلس سنة ١٤٩٢ م، آنذاك نفذ الكاثوليك مجازراً وحشية راح ضحيتها ألوف المسلمين ، واستمرت المذابح حتى ، وصلت صرخات المستغيثين إلي أسماع آل عثمان ، ولكن هناك عدة اعتبارات حالت دون تقديم النجدة المرجوة لمسلمي الاندلس ، منها: بعد المكان ، ومنها العدو الفارسي الذي لم يترك لآل عثمان فرصة القضاء على مجرمي اسبانيا ، وكذلك نشاط عملاء البرتغال في عمان واليمن ، والاختلاف مع المماليك على الحدود الشامية الشمالية ، وربما جاء الخطر الكبير الذي هدد والاختلاف مع المماليك على الحدود الشامية الشمالية ، وربما جاء الخطر الكبير الذي هدد وتحالفوا مع الاسبان ضد آل عثمان ، وأمير البحر خير الدين بربروس ، فضلا عن العدو الروسي الرومي الأرثوذكسي المتربص في الشمال .

وهكذا استمرت الاعتداءات الاسبانية على المسلمين في اسبانيا وامتدت بحرا الى شمال إفريقية ، ولكن السلطان سليم كان قد أضعف نفوذ الصليبين في شرق البحر الأبيض المتوسط بعدما فتح جزيرة قبرص فأرعب فتحها عموم أوربا ، وقرع بابا روما بيوس الخامس نواقيس الخطر ، وأرسل إلى ملك اسبانيا فيليب بن شارلكان رسالة في ١٥٧٠/٣/١٥ م جاء فيها : « لاتوجد دولة مسيحية في العالم تستطيع الوقوف وحدها بوجه الدولة العثمانية . وبناء على ذلك يجب على كافة الدول المسيحية أن تتحد لتكسر الغرور التركي (١٢٤)، واثمرت على ذلك يجب على كافة الدول المسيحية بين روما ، ودوق البندقية ، وملك اسبانيا ، جهود البابا عقد اتفاقية عسكرية صليبية بين روما ، ودوق البندقية ، وملك اسبانيا ، والإمارات الصليبية الخاضعة لسيطرتهم مثل فلورنسة ، وبارما ، ولوكا ، وفرانا ، وأوربينو ، وجنوة ووقعت الاتفاقية (١٢٥/٥/٢٥ م) ونصت على اسناد قيادة الاسطول

#### ودور المروس المعالم والمراجع والمراع والمراجع والمراع والمراع والم

ولما دخل فصل الربيع من سنة ٩٧٨ هـ / ١٥٧٠م خرجت العمارة العثمانية من خليج استانبول وكانت تتألف من ٢٥٠ (١٢٧) سفينة حربية تحت قيادة القبودان علي باشا، وبها السردار الثاني پرتو باشا حاملة مأكولاات و ذخائر حربية لعساكر قبرص وبعد أن أخرجتها عادت إلى ميناء مرمريس المقابلة لجزيرة رويس، لمراقبة مراكب العدو التي أشيع أنها ستحضر للجهات المذكورة، ولما تم افتتاح جزيرة قبرص سافرت الاساطيل إلى كريت والتحق بها أثناء سفرها أسطول باي الجزائر اولوج علي باشا، وكان مؤلفا من عشرين سفينة حربية، ثم ذهب الجميع إلى سواحل البانيا، ثم هاجمت العمارة جزيرتي كورفو، وكفالونيا (Duleigno) وكانتا للبنادقة وأخريتهما واستولت على مدينتي (أولكون) (Duleigno) وبار (Antivari) وبعد أن أقامت العمارة بتلك الجهات زمنا لتوطيد الامن، وتقوية دعائم السكينة، ولم تصادف للأعداء سفنا عادت فدخلت (جون اينه بختى) وبحلول زمن الشتاء تفرق بعض ملاحي السفن وكثير من الانكشارية التي بها، فحدث من ذلك نقص في عساكر وطوائف السفائن .

وكانت أساطيل الدول المتحدة في ذلك الوقت - الآتية لمساعدة البنادقة - مجتمعة بميناء مسيني، وكانت مؤلفة من أساطيل اسبانيا وعددها ٧٠ تحت قيادة (الاميرال دون جوان) وأساطيل البابا تحت قيادة (الاميرال مارك انطوان) مركبة من ١٢ سفينة، وأسطول صقلية تحت قيادة (الاميرال جاندوكوردو) مركب من ثماني سفائن، وعمارة البنادقة تحت قيادة الاميرال ونييرو مركبة من ١٠٨ سفائن، وأسطول فرنسا مركب من ثلاث سفائن،

فيكون عدد الجميع ٢٣٠ سفينة وكانت القيادة العامة لاكبر الأميرالات وهو (دون جوان) أميرال اسبانيا المتقدّم وكان اسطول البنادقة يضم ست سفن من نوع الغليون ومدافعها كبيرة بالنسبة لحجمها، وذات عيار كبير، وأما سفن الاسبان فهي وإن كانت ضخمة قوية جيدة الآلات والأسلحة إلا أنه لم يكن معها ماعونات كالبنادقة (١٢٨).

وفي ٧ (١٢٩) جمادي الاولى من سنة ٩٧٩ هـ / ١٥٧١م ظهرت عمارة العدو أمام خليج (اينه بختى) وعندئذ عقد القبودان الاكبر مؤذن زاده على باشا مجلسا مؤلفا من كل من يرتو باشا سردار(١٣٠) وباي الجزلار أولوج على باشا، وپاي طرابلس الغرب جعفر باشا، وخير الدين باشا زاده حسن باشا ، ومن نحو خمسة عشر من بكوات صناجق السواحل ، وبعد أن تداولوا اتفق الجميع على وجوب المدافعة والمحاربة وهم داخل الخليج لتساعدهم القلاع بنيرانها للنقص الموجود بين عساكر السفن، ولقلة الأدوات اللازمة لها ، فلم يقبل القبودان منهم ذلك الرأي بل خالفهم فيه مخالفة كلية ليظهر جسارته، مع أنه لم يسبق له رئاسة وقائع بحرية مهمة ، ولما كان هو صاحب الرئاسة العمومية التزم أعضاء المجلس موافقته ظاهرا ، ثم تقدم إليه أولوج على باشا وكان أرسخ منه قدما في الفنون الحربية البحرية ، وقال نه : اننا اذا خرجنا بالعمارة لمحاربة الأعداء يلزمنا أن نقابلهم على بعد من البر لتتمكن السفائن من إجراء حركتها بالسهولة ، وهو رأى صائب خصوصاً لسفن الشراع التي يلزمها ميدان واسع للدوران، فلم يقبل القبودان منه هذا الرأي أيضا. وفي اليوم العاشر من الشهر المذكور أصدر القبودان(١٣١) باشا أوامره لعموم أساطيل العمارة فخرجت قبل الزوال من داخل الخليج المذكور ، وكانت عمارة الدول المتحدة راسية بجوار جزيرة كارزولاري الكائنة في مدخل ، جون ياتراس ، الواقع شمالي بلاد مورة وبعد أن عباً العثمانيون أساطيلهم على الشكل الحربي المعلوم اذذاك ، واصطفت أيضا أساطيل الحلفاء ، وأخذ كل من الفرقين في تشجيع جنوده وقوّاده فتقدمت العمارتان نحو بعضهما ، ولما تقاربتا خرج من وسط العمارة المتحدة

من جانبي سفينة الاميرال جوان (١٣٢) السفينتان الراكب فيهما (١٣٢) ، ونبيرو، وكولونه (١٣٤) ، وكانا رئيسين لفرقة العمارة، وعرضا أنفسهما على امراء العمارة العثمانية ، فقابلتهم العمارة العثمانية بالمثل، وخرج كل من سفينتي برتو باشا والقبودان على باشا ، من وسط العمارة العثمانية ليظهرا للعدو مكانهما ، وكانت هذه الحركة غير صائبة لأن (دون چوان) لما رأي جسارة (قومندان) العمارة العثمانية اتخذ مناورة أخرى للاحتراس من حركتها ، وكان القبودان العثماني غافلاً عن هذه المناورة لان (دون جوان) قدّم السّت ماعونات التي كانت في قلب عمارته ، وهي بمثابة قلاع عوامة إلى المقدمة ، وأخر باقي سفائن الفرق خلف المت ماعونات التي ذكرت ، فأبتدأ القبودان باشا بالحملة عليها ، ولما كان أولوج على باشا مشاهدا حركة العدو منادى على القبودان باشا بترك المواعين ، وأن يأمر بالحملة على سفائن الجناحين ، ولكن القبودان لم يقبل منه ذلك قائلا لا أقبل على نفسى أن يقال : أن العمارة العثمانية هربت من أمام سفن الأعداء ، فكان هذا الخطأ سببا في ضياع كثير من السفن العثمانية لان المواعين المذكورة قامت بخدمة عظيمة لعمارة العدو ، فكانت كمترايس لها أمام سفن العثمانيين ، ومع ذلك فان السفن العثمانية لم تتراجع لشدّة النيران بل تمكنت من مضايقة العدو من الجناحين ، وحملت على خط حربه ، وتغلبت إلى أن دخلت وسط سفنه ، ثم حملت سفينة قبودان باشا على سفينة (دون چوان) المذكور ، فحضرت سفائن الأمراء لمساعدة (قائدهم) ، فتقدمت سفينتان من فرقة القبودان باشا ، وحملتا على سفائن العدو التي تقدمت ، وكان لهذه السفن في القتال منظر يهول من يراه ، وقد امتدت الحرب ساعتين أصيب في خلالهما على باشا القبودان عندما كان يبحث عن (دون چوان) وفي الأثناء تقدم (المركير زائطه كروس) (١٣٥) بفرقته الاحتياطية واستولى على سفينة قبودان باشا، وكان مطروحاً على ظهرها فقطع رأسه من جسده وعلقها على السران ( الخشبة الموضوعة عرضا بالسارية ) ولما رأت السفن العثمانية القريبة رأس قبودانها حصل عددها اضطراب

شديد تسبب منه انهزام الجناح الأيمن ، أما الجناح الآخر؛ فكان فيه أولوج علي باشا منصوراً بفرقته على فرقة ، جان اندريا ،(١٣٦) وكان تمكن من تشتيت مراكبه واستولى على ١٥ سفينة من سفن البنادقة ومالطة ، وقطع بنفسة رأس ، جاندو كوردو ،(١٣٧) أميرال مسيني ومزق شمل الفرقة التي كانت معه أيضاً ، أما فرقة البنادقة التي كانت أمام الجناح الأيمن للعثمانيين تحت رئاسة الاميرال ، بارياريغو ،(١٣٨) فانها خسرت خسائر جسيمة ، ومات فيها الاميرال ، بارياريغو ، (١٣٨) فانها خسرت خسائر جسيمة ، ومات فيها الاميرال ، بارياريغو ، المذكور وخسرت مراكب العثمانيين التي كانت في قلب الفرقة في الجناح الأيمن خسائر بليغة أيضاً .

ولما شاهد أولوج علي باشا قومندان الجناح الآخر قَتْلُ القبودان باشا ، وأن الدوننما العثمانية قد لحقتها الخسائر أخذ الاربعين سفينة التي كانت بمعيته ، وسحب السفن التي استولى عليها من سفن العدو ، وخرج بها إلى وسط البحر بعدما كسر خط حرب الفرقة التي كانت تحاول منعه عن الخروج ، أما باقي السفن التي خلصت من الجناح الأيمن ، ومن فرقة الوسط ، فاقتربت من الساحل وهناك غرزها قوداها في الرمال حتى لايتمكن العدو من الاستيلاء عليها ، وقد ضاع للعثمانيين في هذه الموقعة مائنا سفينة حربية منها ٩٢ غرقت ، والباقي غنمه العدو ، وتقاسمته الاساطيل المتحالفة ، وقتل بهذه الواقعة من الجنود العثمانية نحو ٠٠٠٠ بين جنود وقوّاد ، وقد ذكر تفصيلات هذه الواقعة المهمة المؤرخون الاوربيون فقالوا : ان تلفيات العدو كانت ١٥ غليون و ٠٠٠٠ جندي بما فيهم كثير من الأمراء ، والاميرات) وقد ذكر المؤرخ دون كويكزون الاسباني وكان بعمارة الدول المتحالفة في هذه الواقعة فقال : بعد ما عادت العمارات إلى موانئ الحكومات التابعة لها أخبرت أن العثمانيين لاتقوم لهم في البحار قائمة بعد ذلك . أما أولوج على باشا فانه بعد أن خرج من وسط المعركة جمع ماتشتت من سفن العمارة ، واستصحب معه المراكب التي كانت معيئة المعركة جمع ماتشتت من سفن العمارة ، واستصحب معه المراكب التي كانت معيئة المحافظة على الجزائر ، وسحب المراكب التي ضبطها من العدو ، فكانت جميعها ٨٠ سفينة

بها كثير من الأسرس . ثم عاد بالجميع إلى الآستانة فكافأه السلطان على شجاعته برتبة قبودان باشا، ولقبه (١٢٩) قلنج علي باشا، ولما كان بياله باشا (١٤٠) لايزال على قيد الحياة ، في هذا الوقت أصدر السلطان أمره إليه، والى قلنج علي باشا بأن يجهزا العمارة ، ويسرعا في بناء السفن لتلافي ما حصل ، وقد تمكنا من تجهيز مائتي سفينة جسيمة ، وبناء نحو ثمان من نوع (الغالي) ثم سلحاها بالمدافع الضخمة حتى صيراها من أقوى السفن التي كانت للدول المتحدة في واقعة لبانتو المذكورة.

وقد ذكر المؤرخون هذه الاستعدادات، فقال المؤرخ كريسي ( Cressy ) في حوادثه عن واقعة لبانتو: إن الدول الأورباوية التي اتحدت في الواقعة المذكورة ارتاح بالها بعد هزيمة العثمانيين ، واشتغلت في زمن الشتاء ببناء الكنائس شكراً على انتصارها في لبانتو ، أما العثمانيون فقد عادوا مهتمين في فصل الشتاء ببناء وتشييد السفن الجسيمة في دور صناعاتهم ( اهـ ) وفي الواقع أن الدولة العثمانية لم يسبق لها أن اصيبت بخسائر بحرية في الوقائع السابقة كالتي حصلت لعمارتها في واقعة لبانتو هذه ، فلذلك حصل منها الإهتمام الذي لا مثيل له في بناء سفن العمارة في فصل الشتاء، وصرفت عليها أموالا باهظة حتى أنجزتها في زمن وجيز لانه لما كات الآستانة غير مستعدة لبناء عدد كثير من السفن في زمن قليل، فانها التزمت بتوسيع دار صناعتها المذكورة ، فأخذت كثيراً من المساكن الموجودة بخاص فانها التزمت بتوسيع دار صناعتها إليها حتى صيرتها واسعة بقدر الكفاية ووضعت عليها القزاقات – أي : المزالق – التي تُبنى عليها السفن ، وعملت جملة مخازن ، وبذلك تيسر لها في سنة ٩٨٠ هـ (١٥٧٢) أخراج عمارة مشكلة من ٢٥٠ سفينة حربية تحت قيادة قلنج علي باشا (١٤٢)

ومهما يكن من أمر فإن الدولة العثمانية استطاعت أن تزيل آثار هزيمة لابنتو بإعادة بناء الاسطول العثمانية أما أوروبا فقد شهدت أفراح النصر ، وكاد البابا بيوس الخامس منظم

النصر أن يرفع (دون جوان) إلى مرتبة القديسين ، وأطلق عليه عبارة الانجيل ( هذاك رجل أرسل من عند الله أسمه يوحنا) (انجيل يوحنا ٢/١) ورجا البابا من المنتصرين أن يحشدوا أسطولاً آخر ، وتوسل إلى حكام أوربا أن ينتهزوا هذه الفرصة ليتحدوا في حرب صليبية لطرد العثمانيين من أوروبا ، ومن الأرض المقدسة ، وأهاب بشاه إيران ، وبأمير اليمن السعيد أن ينضما إلى المسيحيين للإنقضاض على العثمانيين ، ولكن فرنسا الحاقدة على أسبانيا اقترحت على السلطان ـ عقب ليبنتو مباشرة ـ تحالفاً مباشراً ضد فيلب الثاني (١٤٢٠)، وفي سنة ١٥٧٢م مات البابا بيوس الخامس – الذي كان قد تكرس سنة ١٥٦٦م – وبموته ضعف المد والحقد الصليبي.

راح الأسطول العثماني الجديد يجوب شواطئ وانحاء البحر الأبيض المتوسط، ووصل إلى مياه و ناڤارين، في مورة ، فهريت قوات جمهورية البندقية ، وأمر قليج علي باشا قادة الأسطول العثماني بالإرساء في تلك المنطقة لاجراء التدريبات اللازمة لعناصر الأسطول و إلا أن عمارة البنادقة عادت بعد فرارها، ومعها عمارة أسبانيا بقصد محاربة (الدوننما) العثمانية ، ولما رآهما قليج علي باشا اقترب بسفنه من الاستحكامات الموجودة بالجهة المذكورة واستعد للمدافعة بالسفن والاستحكامات معاً ، فلهذا لم تتجاسر عمارة العدو على الدنو منه ، فأقدم يدرب عساكره على التعليمات العسكرية البحرية ، ويتمم أستعداداتهم فيها حتى صيرهم على درجة كافية من المهارة ، ثم عاد في زمن الشتاء بالأساطيل إلى فيها حتى صيرهم على درجة كافية من المهارة ، ثم عاد في زمن الشتاء بالأساطيل إلى فلم يمض زمن طويل حتى صارت الأساطيل العثمانية أقوى وأعظم مما كانت عليه فلم يمض زمن طويل حتى صارت الأساطيل العثمانية أقوى وأعظم مما كانت عليه قبلاً (١٤٤٠) ، وهكذا لم يتجاسر (دون جوان) على خوض المعركة مع الأسطول العثماني فرحل عن شواطئ اليونان، وبرحيله دب الرعب في قلوب نصارى أوروبا ، وارتفعت معنويات المسلمين .

وفي سنة ٩٨١ هـ ١٥٧٣ م خرجت العمارة العثمانية الى بحر سفيد وكانت مشكلة من ٢٥٠ سفينة مختلفة و ١ ماعونة تحت قيادة قلنج علي باشا، وتعين الغازي بياله باشا سردارا عليها فهاجمت سواهل إيطاليا وغزت كثيراً من حصونها وقد دوى رنين هذا الخبر في آذان دول أوربا البحرية التي كانت مشتركة في واقعة لپانتو فلم تحرك ساكنا، ثم تقدمت الأساطيل العثمانية ودمرت جميع حصون سواحل بلاد البنادقة فالتزمت جمهوريتها لطلب الصلح، فأجيب طلبها، وعقدت بين الطرفين معاهدة (١٤٥٠) بذلك ونقدت في الحال مبلغ الصلح، فأجيب طلبها، وعقدت بين الطرفين معاهدة عرامة حربية، وتعهدت بدفع جزية سنوية للسلطنة صار الاتفاق علي مقدارها، وبعد ان صادقت حكومة البنادقة على المعاهدة المذكورة عادت العمارة إلى الآستانة، وكان هذا الحرب آخر حرب كان به بياله باشا الشهير حيث توفي بعد قليل (٩٨٥ه / ١٥٧٧م) ودفن في قبره الذي بناه لنفسه في جامعه بجهة قاسم باشا باستانبول ، (١٤٦٠).

و لم تتوقف المطامع الصليبية ببلاد المسلمين بعد ما مات البابا بيوس الخامس ( ١٥٦٦ - ١٥٧٢ م ) بل استمرت المطامع الصليبية، ورفع راية العدوان البابا غريغوريوس الثامن الذي شجع أميرال البحر الصليبى (دون جوان) على شن العدوان ضد المسلمين في أي مكان، وتجلت نوايا البابا السيئة بوضوح ، وذلك بوعده لدون جوان بعرش البلاد التونسية إذا استطاع احتلالها . وقد حرك هذا الوعد أطماع الأميرال الحاقد (دون جوان) فحرك اسطوله في الذكرى الثانية لمعركة لابنتو فاصطحب معه مولاي محمد الحفصي ( المدلل) البريرى – الحاكم الحفصى رقم : ٢٤ والأخير – من إيطاليا ، واقلعت السفن في البريرى – الحاكم الحفصى رقم : ٢٤ والأخير – من إيطاليا ، واقلعت السفن في والزوارق التي تُقلُّ على ظهرها سبعة وعشرين ألفاً وخمسمائة رجل بانجاه شوا طئ افريقيا ( ...) وقبيل مساء الثامن من تشرين الأول ( أكتوبر ) ١٥٧٣ م ظهرت السفن الاسبانية ترفع

شارة الصليب على أشرعتها قرب أرصفة حلق الواد ، وفي اليوم التالي أنزل (دون جوان) جنوده إلى الشاطيء وعددهم ١٣٠٠٠ ايطالي ، و٩٠٠٠ اسباني ، و ٥٠٠٠ ألماني ، وتحركت تلك القوات بخطى سريعة نحو مدنية تونس (١٤٧) ، فوصلتها في ١١/١١/١٩٧٣م بعدما هجرها أهلها ، وغادرتها الحامية العثمانية المتواضعة ، ودخلها الغزاة ، ، وكانت تؤرقهم أساطير الكنوز التي خبأها المغاربة هناك ، فانطلق الجنود يطوفون شوارع المدينة (٠٠٠) وظلوا لأيام عدة ينبشون المنازل، ويدقون الجدران ويحفرون في الساحات والسطوح، ويقشرون جوانب الأسوار ، وعضادات الأبواب والنوافذ حتى لم يبق بيت واحد سليماً في المدينة الضخمة كلها . وعند بوابة ( باب البحر ) تجمع حشد مفاجىء حيث وقف الجنود على صفين وبطول ربع ميل يعرضون المسروقات للبيع ، وأخذ البحارة والمتسوقون يبتاعون بأرخص الأثمان بضائع الترف النادرة ، وسجاجيد القيروان ، والأقمشة الناعمة ، والأواني الفاخرة ، وأكياس البهارات والعطور وغيرها ، وحمل الضباط معهم أعمدة بكاملها من الرخام، والحجر الأرجواني التي كانت تزدان بها - عادة - زوايا المنازل التونسية ، حتى أن (دون جوان) النمساوي(١٤٨) لم يتمالك نفسه أمام مشهد أحد أعمدة المسجد الكبير فأمر بانتزاعه وإرساله إلى ايطاليا (١٤٩)، وقرر القائد المغامر احتلال تونس وابقاء قواته فيها ، وبعد فرض سيطرته على تونس أبقى فيها حامية صليبية قوية ، وقفل عائداً إلى نابولي في ٢٤ / ١٠ / ١٩٧٣ م ، وفي طريقة استولى على بنزرت ، (وسبار تيفانتو) في ٢٥ / ١٠ / ١٩٧٣ م ، ووصل قابولى في ١٢ / ١٢ / ١٩٧٣ م فاستقبل استقبال الأبطال ، ووافقة الملك فيليب الثاني على مارتكبه من جرائم . ولكنه لم يعينه ملكاً على تونس بل عينه نائباً عنه في ميلانو ، وعين ، الجنرال الميلاني : سيربيلوني ابن عم جاكومو ميديتشي ، حاكماً على تونس، وأصبح قائداً رسمياً للقوات الاسبانية . وبقي في امرته ٨٠٠٠ جندي، أربعة آلاف جندي اسباني، وعدد مماثل من الايطاليين (٠٠٠) واحتفظت قلعة حلق الوادي بوضع

الإدارة الذاتية برئاسة قائدها كاربرا ، ومن الناحية العسكرية كانت القلعة مرتبطة بنظام دفاع مدينة تونس رغم أن هناك جزيرة صغيرة وسط خليج تونس تحمل اسم جزيرة (شيكلى) بني عليها سنة ١٥٤٠ م حصن سانت ياغو ، الذي تم استخدامه لاقامة الاتصال بين القلعتين (١٥٠٠) ، .

عندما احتل الصليبيون تونس انسحب الوالى العثماني جعفر باشا إلى القيروان ، ورافقه عدد كبير من الشرفاء التونسيين ، ثم بدأت المناوشات بين العثمانيين وانصارهم من جهه والصليبين وعملائهم من جهه أخرى فقد ، كان للعثمانيين أنصار في كل مكان ، ويمكن القول: إن حضورهم السياسي في المناطق المحلية كان دائماً ، في حين اعتبر من كان إلى جانب الاسبان ومولاي محمد خائناً (١٥١)، وكان يقتل وتصادر أمواله ، ولم تكن مخافر حيدر باشا الأمامية تبعد عن مدينة تونس أكثر من أربعين ميلاً ، وكان المجاهدون يشنون الغارات على المناطق الخاضعة لسيطرة الاسبان (٠٠٠) ويقي مولاي محمد عاجزاً عن فعل أي شيء حيال ذلك (١٥٢) ، ومع ذلك خاض عدة معارك على رأس قوات التحالف الصليبي وعملاء الصليبيين ، ، وفي ٥ /٢ / ١٥٧٤ م نشبت معركة قرب الحمامات ، الواقعة على بعد ٦٥ كم إلى الجنوب من مدينة تونس ، تكبد فيها مولاي محمد هزيمة ساحقة ، وتمكنت القوات العثمانية من إرغام جيش (المدلل) على الفرار ، وهرب البدو والفرسان الاسبان دون أن يلتفتوا إلى الوراء ولو مرة واحدة (١٥٢) وكانت قوات (المدلل) مكونة من البدو الموالين لمولاي محمد ، والاسبان الغزاة ، بينما تكونت القوات العثمانية من ١٥٠٠ جندي عثماني ، • ٢٠٠٠ مجاهد تونسي ، وبعد ذلك ارتفعت معنويات الشعب التونسي بقيادة حيدر باشا ، وامتدت الدعوة الجهادية إلى ليبيا - بقيادة مصطفى باشا الذي استشهد - والجزائر - بقيادة أحمد باشا - والمغرب بقيادة السلطان السعدي مولاي محمد وولى عهده الأمير عبد الملك، وازدادت النقمة على الصليبين .

نقل وفد تونسي - إلى اسطنبول - أخبار الغزو والظلم الاسباني والحفصي للشعب التونسي

مما أقض مضاجع المسلمين وعلى رأسهم السلطان سليم الثاني الذي حزن على مالقي المسلمون على أيدي النصارى في تونس وشمال افرقيا ، وتحول حزن السلطان إلى غضب ، وه صمم على فتح تونس، وعين الوزير قوجا سنان باشا (سرداراً) قائداً عاماً لجيشها، وفي ٢٣ محرم سنة ٩٨٢ هـ / ١٥ / ٥ / ١٥٧٤ م أقلعت العمارة العثمانية (١٥٤) من استانبول، وكانت مركبة من ٢٦٠ سفينة حربية ، ١٥ ماعونة و ١٥ غليونا تحت قيادة القبودان قليج على باشا قاصدة مياه تونس ومرت في طريقها بإيطاليا فغزت جُملة قلاع وبلاد، منها، ومن جِرْيرة صقلية لمساعدتهما أعداء الدولة عليها في كل وقت، وبذلك انتشر خبر قدوم الدوننما العثمانية عند دول أوربا وفي تلك الأثناء كان استولى طورغود باشا على طرابلس الغرب، ويقال أن عمارة سنان باشا مرت بها عند ذهابها الى تونس، وساعدته على فتحها، وفي أوائل ربيع الأول من السنة المذكورة وصل سنان باشا الى تونس وأخرج عساكره إلى البر بلا ممانع ثم أخذ في محاصرة قلعة حلق الوادي، ولم يستول عليها الابعد مضي ٣٣ يوما (١٥٥) من حصارها وقتل من حاميتها نحو ستة آلاف جندي وأسر ألفين، وغدم منها خمسمائة مدفع وكثيرا من آلات الحرب ولما رأى ان إزالة تلك القلعة أصوب من بقائها أمر فوضعوا تحتها ثلاثين لغما من البارود ودمروها تدميرا، وبعد استيلائه على باقي الاستحكامات دخل بالجنود المدينة (١٥٦) في رمضان من تلك السنة، ونادى في الناس بالامان فهدأ روعهم وعادو الى أعمالهم، وأقيمت الخطبة باسم السلطان وضربت السكة باسمه أيضا وعين أحد القواد محافظا عليهم، وأبقى معه قوة كافية لحفظها بعد ان رتب الحكومة، وجعل لها مايناسب من القوانين، وصارت تونس من وقتئذ ايالة عثمانية، ودخلت في عدد الوجاقات كالجزائر وطرابلس الغرب، ثم عاد هو وقلنج على باشا بالعمارة الى دار الخلافة، ومعهم ما اكتسبوه من الغنائم، ولما وصلوا رحب السلطان بهم وكافأهم وكافة من كان معهم من الجنود، .

أثار فتح تونس وتحرريها من الصليبين أمواجاً عارمة من الأفراح في عموم ديار

الإسلام ، وأثناء ذلك خاطب الصدر الأعظم محمد باشا صوقوللى سفير البندقية قائلاً : 
وحلقتم ذقوننا في معركة ليبانتو فقطعنا أيديكم في تونس ، والذقون ينبت غيرها ، أما الأيدى 
فلا ينبت غيرها أبداً . (١٥٧) ، وإزاء الانتصار الاسلامي العثماني تراجع النفوذ الصليبي عن 
شمالي افريقيا نهائياً ، وبرز المسلمون الأندلسيون كقوة فاعلة في شمال افريقيا لما بذله هؤلاء 
من بطولات في معارك التحرير والتصدي للاسبان على الساحة الافريقية والعثمانية بعد 
رحيلهم عن بلادهم ، وتشكيلهم جالية أندلسية في تونس وغيرها من بلاد المسلمين ، أما فلول 
الحفصيين ، ومرابطو الشابية ، فشكلوا معارضة للعثمانيين ، وقاموا بدور العملاء ، لأوروبا 
الصليبية ، وهاجر بعضهم إلى أوربا واعتنقوا الديانة الكاثوليكية !!

وبعد تحرير شمال افريقيا توفي السلطان سليم الثاني - رحمه الله - في يوم الأربعاء 10/11/10/2 م الموافق ١ رمضان سنه ٩٨٢ هـ وكان عمره (٥٢) سنة بعدما بنى جامع السليمية (١٥٨) في أدرنة سنة ٩٨١ هـ / ١٥٧٣م أعلى الجوامع الاسلامية ارتفاعاً، فجمع بذلك بين سعة الجامع وسعة الدولة الاسلامية وخلفه ابنه السلطان مراد خان الثالث.

## http://www.dr-mahmoud.com/

ملاحظة: كتبت هذا البحث منذ ربع قرن، وخلال الفترة التي أعقبت كتابة البحث قرأت الكثير من الكتب، واستجدت لي معلومات كثيرة منها: أن هولاكو كان سيعيا باطنيا، وهذا مذكور في كتاب فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي، وتيمورلن كان شيعيا، ومجازره دليل على باطنيته وهو من سلالة الإليخانيين المغول الذين فرضوا التشيع بالسيف في عهد ملكهم أوليجايتو الذي نقش أسماء الأئمة الباطنيين 12 على نقوده. وحسن أوزون عدو السلطان الفاتح هو جدّ إسماعيل الصفوي الباطني، وصديق الشاه هو قانصوه الغوري الشيعي وهذه المعلومة موجودة في كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين الحنفي النهروالي، وهناك الكثير من المعلومات التي نشرت بعضها في جريدة الحياة حينما كتبت سلسلة التاريخ العثماني حتى عهد السلطان أبايزيد الثاني، وتحدثت عن ذلك التاريخ في عدد من البرامج التلفزيونية، وكلها موجودة في موقعي الملاب://www.dr-mahmoud.com

## http://www.dr-mahmoud.com

## موقع د. محمود السيد الدغيم

- (١) سورة الفرقان ، الآية : ٤٥
- (٢) سورة النور ، الآية : ٤٥
- (٣) سورة الأنبياء ، الآية : ٣٠
  - (٤) سورة هود ، الآية : ٧
  - (٥) سورة يونس ، الآية : ٢٢
  - (٦) سورة الإسراء ، الآية : ٧٠
- (٧) سورة ابراهيم ، الآية : ٣٢
- (٨) سورة المائدة ، الآية : ٩٦
- (٩) سورة النحل ، الآية : ١٤
- (١٠) سورة الأعراف ، الآيات : ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ .
  - (١١) سورة الفرقان ، الآيتان : ٣٧ و ٣٨
  - (١٢) سورة الكهف ، الآيتان : ٧١ و ٧٩
    - (١٣) سورة العنكبوت ، الآيتان : ١٤ ـ ١٥
- (١٤) سورة البقرة ، الآية : ١٦٤ ، وسورة الأعراف ، الآية : ١٤ ، وسورة يونس ، الآية ٢٢ ، و٣٧ ، وسورة هود ، الآية : ٣٧ ، و٣٨ ، وسورة ابراهيم ، الآية : ٣٢ ، وسورة الاية : ٢٢ ، وسورة الآية : ١٤ ، وسورة النحل ، الآية : ١٤ ، وسورة الاسراء، الآية : ٢٦ ، وسورة الحج ، الآية : ١٥ ، وسورة المؤمنون ، الآية : ١١ ، و٢٧ و ٢٨ ، وسورة الشعراء ، الآية : ١١٩ ، وسورة العلكبوت، الآية : ١٥ ، وسورة الروم ، الآية : ٢١ ، وسورة القمان ، الآية : ٣١ ، وسورة فاطر ، الآية : ١١ ، وسورة غافر ، الآية : ١٠ ، وسورة الجاثية ، الآية : ١٠ ، وسورة الآية : ١٠ ، وسورة الجاثية ، الآية : ١٠ ،

- (١٥) انظر كتاب: تخريج الدلالات السمعية ، على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية ، تأليف : علي بن محمد الخزاعي ( ٩٨٧ه ) وتحقيق الدكتور إحسان عباس . منشورات دار الغرب الاسلامي في بيروت لبنان ، الطبعة الأولى سنة ٥ ، ١٤ هـ / ١٩٨٥م، الصفحة : ٤٨٢ وما بعدها .
- (١٦) نفس المرجع (١٥) ص: ٤٨٤ ، نقلاً عن الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البر ، وسيرة ابن اسحاق ٢/٣٥٩
- (١٧) تخريج الدلالات السمعية ص: ٥٨٥ ، وصحيح البخاري ٤/١٠ ، وانظر صحيح مسلم ، فضائل الصحابة ١٦٩ ومسند أحمد بن حنبل ج ٤/ ص ٤٠٣ ، وكان مع أبي موسى الأشعري ، أخواه : أبو بريدة عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ، وأبو رُهُم ؛ مجدي الأشعري ، وأبو موسي : هو عبد الله بن قيس الأشعري . وذكر ابن حزم الذين قدموا من الحبشة الرفتح خيبر ، انظر جوامع السيرة ص: ٥٥ ـ ٥٥ وص: ٢١٧ ، طبعة دار المعارف بمصر .
  - (١٨) انظر الموطأ ، الطهارة : ١٢ ، الصيد : ١٢
- (١٩) انظر: سنن أبي داود ، الطهارة: ٤١ ، وسنن الترمذي ، الطهارة: ٥٢ ، وسنن النرمذي ، الطهارة: ٥٣ ، وسنن النسائي ، الطهارة: ٣٦ والمياه: ٤ ، والصيد: ٣٥ ، والصيد: ٣٠ ، وسنن ابن ماجة ، الطهارة: ٣٨ ، والصيد: ١٨ ، وسنن الدارمي ؛ الوضوء: ٥٣ ، والصيد: ٣٠ ، ومسند أحمد بن حنبل ج
- (٢٠) أم حرام: الرميصاء، وقيل الغميصاء، انظر الاستيعاب لابن عبد البر: ١٩٣١، وتخريج الدلالات السمعية ص: ٤٨٨ ٤٩٠
- (٢١) صحيح البخاري ، الجهاد : ٨ و ٧٥ ، والاستئذان : ٤١ ، وتعبير الرؤيا : ١١ ، وصحيح مسلم ، إمارة : ١٦٠ و ١٦١ ، والجهاد : ٣٩ ، وسنن أبي داود ، الجهاد : ٩ ، وسنن الترمذي : فضائل الجهاد : ١٥ وسنن النسائي : الجهاد : ٤٠ ، وسنن ابن ماجة : الجهاد : ١٠ ، وسنن الدارمي : الجهاد : ٣٨ ، ومسند أحمد بن حنبل ج ٣ / ص : ٢٤٠ و ٢٢ و ج ٢ ،

وج ٦ / ص: ٣٦١ و ٢٣٤ و ٢٣٥ .

- (۲۲) انظر تاریخ الطبري ج ٤/ ص ۲٥٣ و ۲۵۱ والکامل لابن الأثیر ؛ طبعة العامرة ببولاق سنة ۱۲۹۰ه ۱۲۹۰م ، ج ٣ ص: ٣٨ ٣٩ تاریخ سنة : ۲۷ هـ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ١ / ص : ٨٤ ٥٥ ، وتاریخ الخلفاء للسیوطي ص : ۱۷۳ ، طبعة بیروت دار القلم ۱۶۰۱ه / ۱۹۸۲م ، والبیان المغرب فی اخبار الاندلس والمغرب، لابن عذاري المراکشي، ج ٢ ص: ٤ ، والبدایة والنهایة ، جریدة الحیاة الدولیة العدد ۱۰۹۵ ، الصادر یوم الاحد ۱۹۳/۲/۲۹ / ۱۲ شعبان ۱۶۱۳ه ، ص التراث، مقال فتح الاندلس.
- (٢٣) ،علاوه لي اثمار التواريخ مع ذيل ، اثر كلك محمد شمعي ، طبع اسطنبول سنة ١٢٩٥ ، وأنظر تاريخ الدولة العلية ، العثمانية ، العثمانية ، تأليف محمد فريد بك المحامي ، تحقيق الدكتور إحسان حقي ص : ١١٨ ، الطبعة السادسة ، دار النفائس بيروت ، سنة ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م
- (٢٤) و مرآت تاريخ عثماني ، تأليف سامي ، وعزيز ، وشوقي ، طبع اسطنبول سنة ١٢٩٣ ، باللغة العثمانية ، ص : ٩ ١٠ ، وهذا الكتاب كان مقرراً للمدارس الرشدية العثمانية ، وهو مستمد من كتب التاريخ التالية : منجم باشي ، وخير الله أفندي ( نشانجي ) وخبر الصحيح ، وفذلكة تاريخ عثماني ، ووقعة حميدية ، وأس ظفر ، وتاريخ نعيما ، وكلشن معارف ، وتاريخ واصف ، وتاج التواريخ ، وتاريخ عاصم ، وتاريخ لطفي . حسبما صرح به المؤلفون في المقدمة ص : ٣ .
- (٢٥) في مرآت تاريخ عشماني ص: ٢٠ ؛ ، اورنوس ، وفي تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: ١٢٠ ؛ ، افرينوس ، .
- (٢٦) تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: ١٢٦ ١٢٧ ، ومرآت تاريخ عثماني ص: ٢٠ ٢٠ ، وتاريخ الدولة العثمانية ، تأليف يلماز أوز تونا: ج ١ / ص: ٩٠ ٩٠ ، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل ، اسطنبول ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م

- (۲۷) مرآت تاریخ عثمانی ص: ۲۰ ـ ۳۸
- (٢٨) علاوه لي اثمار التواريخ مع ذيل ص: ٥٧ ، وقد حسب عمره يلماز أوز تونا حسب التاريخ الشمسي ، فقال: وعمره ٥ ٣٦ سنة بعد سلطنة دامت ٢٧ سنة ، و٣ أشهر، تاريخ الدولة العثمانية ج ١ / ص ١٠٠ .
  - (٢٩) تاريخ الدولة العثمانية ـ أوزتونا ـ ج ١ / ص : ١٠٣
- (٣٠) تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: ١٤٦ ١٤٨ ، وحقائق الأخبار عن دول البحار ، تأليف الميرالاي اسماعيل سرهنك ، ناظر المدارس الحربية ، ج ١ / ص ٤٩٦ ٤٩٨ ، الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣١٢هـ
  - (٣١) تاريخ الدولة العثمانية ـ اوزتونا ـ ج ١ / ص : ١١٧
- (٣٢) تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: ١٥١ ، وأردف: ، قال بعض المؤرخين أن السلطان سليمان الأول هو أول من أرسل الصرة في سنة ٩٢٣ هـ / ١٥١٧م بعد فتح مصر ، ولكن اتفق من يوثق بهم من المؤرخين ـ خصوصاً صولاق زادة ـ على أن السلطان محمد چلبي هو أول من أرسلها . ، نفس المصدر ص: ١٥٢ ، وقال اسماعيل سرهنك : ، وهو أول سلطان عثماني رتب الهدية السنوية التي ترسل ـ للآن ـ إلى الحرمين الشريفين باسم الصرة ، وقال بعضهم : إن أول من أرسل الصرة هو : السلطان الغازي سليم الأول بعد فتحه مصر سنة وقال بعضهم ، إلا أن رواية المؤرخين الذين يوثق بكلامهم تؤيد أن السلطان محمد چلبي هو أول من رتب ذلك . ، حقائق الأخبار عن دول البحار ج ١ / ص: ٩٩٤ . وهكذا يتضح لنا أن ورود اسم سليمان الأول في رواية تاريخ الدولة العلية العثمانية هو خطأ والصحيح سليم الأول .
  - (٣٣) حقائق الأخبار عن دول البحارج ١ / ص: ٥٠٠
    - (٣٤) المصدر السابق ج ١ / ص : ٥٠١
- (٣٥) نهر صالح لتسيير السفن يصب في البحر الأسود ويمر من رورمانيا وبلغراد عاصمة صربيا ، ومن المجر ، والنمسا .

- (٣٦) مدينة صربية تقع علي ضفة نهر الدانوب ، وكانت ودين ( فدين ) مركز ولاية في البلقان.
- (٣٧) تقع (كليبوبي) ، غليبولى ، على ضفة مضيق الدردنيل الذي يربط بحر مرمرة بالبحار الأوروبية ، وتبعد عن مدينة أدرنة ١٤٠كم ، وهو على الساحل الأوروبي بمواجهة جنق قلعة .
  - ( ٣٨ و ٣٩ و ٤٠) حقائق الأخبار عن دول البحارج ١ / ص : ٥٠١
    - (٤١) تاريخ الدولة العثمانية \_ أوزتونا ج ١ / ص : ١٢٢
- (٤٢) تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد من : ١٥٩ ، وذكر أوزتونا : ، في ٣ شباط ١٤٥١م توفي في سراي أدرنة سلطان المجاهدين أبو الخيرات السلطان مراد خان الثاني، بعد مرض دام ٤ أيام ، كان عمره يتجاوز ال ٤٦ بـ ٨ أشهر . مجموع سلطناته الثلاث ٢٩ سنة ، وإجمال المدة من جلوسه لحين وفاته ٢٩سنة و١٠ أشهر و٢٦ يوما . نقل جثمانه إلى بورصة . ، تاريخ الدولة العثمانية ج١ / ص : ١٢٩ . وجاء في علاوه أي اثمار التواريخ مع ذيل ص : ١٦ ، ان مدة سلطنته ثلاثون سنة ، وستة شهور ، وعمره ٤٩ سنة .
- (٤٣) اتخذ الفاتح الخطوة الأولى سنة ٨٥٦ / ١٤٥٢ م حيث بنى ، بوغاز كسين حصاري ، ويسمى الآن ، رومللي حصاري ، موقع هذه القلعة على ضفاف مضيق البوسفور الغربية الأوروبية ، مقابل قلعة ، أناضولي حصاري ، التي شيدها السلطان يلدرم بايزيد من قبل وما زالت القلعتان قائمتان تسيتران على مضيق ابوسقول، ثم حاصر الجيش العثماني القسطنطينية بقيادة السلطان الفاتح ابتداء من نيسان / أبريل سنة ١٤٥٣ م ، انظر تاريخ الدولة العثمانية أوزتونا ج ١ / ص : ١٣١
  - (٤٤) حقائق الأخبار عن دول البحارج ١ / ص: ٥٠٩
- (٤٥) يقع قصر وطولمة بغچة ، أي : والحديقة المحشوة ، على ساحل مضيق البوسفور من الناحية الأوروبية إلى الشمال من خليج القرن الذهبي .
- (٤٦) تقع محلة قاسم باشا على الضفة الشمالية لخليج القرن الذهبي ، أي في القسم

الشمالي من شطر اسطنبول الأوروبي .

- (٤٧) بيك أوغلى: اسم المحلة المرتفعة في القسم الأوروبي الشمالي من مدينة اسطنبول وتقع إلى الشمال من محلة ، غلطة ، وإلى الجنوب من ميدان تقسيم .
  - (٤٨) الغراب: اسم نوع من أنواع السفن الحربية .
- (٤٩) جنوة : مدينة قديمة يعود تاريخ إنشائها إلى سنة ٧٠٠ق: م تقريباً ، تقع الآن في ايطاليا ، وكانت جمهورية مستقلة منافسة لجمهورية البندقية .
- (٥٠) غلطة : اسم محلة قديمة جداً في الشطر الشمالي من اسطنبول تقع إلى الغرب من مضيق البوسفور ، وإلى الشمال من خليج القرن الذهب ، وفيها أقدم جامع في اسطنبول هو جامع ، بير آلطي ، فحوّله يزيد بن معاوية رضي الله عنهما إلى جامع ومازال جامعاً حتى الآن ، وفيها جامع العرب الذي بناه مسلمة بن عبد الملك بن مروان سنة ٩٨ هـ ، ومازال قائماً .
  - (٥١) دو ننمه : كلمة تركية عثمانية معناها : اسطول .
- (٥٢) جو ستنياني: قائد جنوي قاد الحرب الدفاعية عن القسطنطينية حتى قتل وفتحت القسطنطينية .
  - (٥٣) الجنويزي: منسوب إلى جنوة .
  - (٥٤) حقائق الأخبار عن دول البحارج ١ /ص ٥٠٨
- (٥٥) تاريخ الدوله العثمانية أوزتونا ج ١ / ص : ١٣٣ وزاد في الصفحة : ١٣٤ : أن الفاتح ، قام بعزل بلطة أوغلى سليمان بك قائد البحرية وعين بدلاً منه المشير البحري ( قبودان دريا ) أحمد بك بن جالي بك أحد قواد البحر السابقين ، )
  - (٥٦) انظر رقم: ٥٠
  - (٥٧) تاريخ الدولة العثمانية \_ اوزتونا ج ١/ ص : ١٤١
- (٥٨) تاريخ الدولة العثمانية ج ١ / ص ١٤٤ نقلاً عن كتاب : Pirenne: Histore

Universell 2/300

- (٥٩) الاغريق: اليونان
- (٦٠) حقائق الأخبار عن دول البحارج ١/ ص : ٥١١ ، والمورة: هي : اليونان
  - (٦١) تاريخ الدولة العثمانية أوزتونا ج ١/ ص : ١٤٩
- (٦٢) حقائق الأخبار عن دول البحارج ١/ ص: ١٢٥
  - (٦٣) نفس المرجع السابق ج ١/ ص: ١٣٥
- (٦٤) تقع مدينة قسطموني في شمالي هضبة الأناضول التركية ، وتبعد حوالي ١٠٠ كم عن ساحل البحر الأسود الجنوبي .
- (٦٥) سينوب: مدينة ساحلية حصينة على الشاطيء الجنوبي للبحر الأسود ، فيها ميناء
- (٦٦) كانت طرابرون مقر الملك البيزنطي المستقل عن القسطنطينية ، وقد فتحها العثمانيون سنة ١٤٦١م ، وهي تقع على ساحل البحر الأسود التركي إلى الشرق من سينوب، وإلى الغرب من ريزه . وتبعد عن مدينة أرض روم شمالاً مسافة ١٤٠٠كم . ومازال حولها شعب من اللاز ، وهو شعب مسلم لكنه يتكلم لغة خاصة به.
  - (٦٧) تاريخ الدولة العثمانية أوزنونا ج ١ / ص : ١٥١
- (٦٨) حقائق الأخبار عن دول البحار ج ١/ ص : ٥١٤ ، والمحل الحالي يسمى ، دنيز ترسانه سي ، ويقع على الضفة الشمالية لخليج القرن الذهبي في القسم الأوروبي من مدينة اسطنبول إلى الجنوب الغربي من جامع العرب الذي بناه الأمويون اثناء حصار القسطنطينية، ومازال قائماً ، على الرأس الشمالي للجسر الأوسط المقام على الخليج الذي تعبره ثلاثة جسور بين جنوب اسطنبول وشمالها ، وأقدم تلك الجسور جسر ، غلطة ،
- (٦٩) ولاد: أي: الشيطان الأسود ، حكم بلاد الأفلاق حكما استبادياً ، والأفلاق هي القسم الغربي من رومانيا ـ حالياً ـ وتمتد من جبال كربات شمالاً ، وترويها عدة أنهار أشهرها نهر الطونة ( الدانوب ) كانت مستعمرة رومانية ، وحكمتها سلالة أطلق على حكامها اسم ، ويوده البلاد ، وكان أشهرهم : رودلف الأسود ١٢٩٠م ، وأطلق الأتراك على ولاد

لقب: (قازقلي يووده) ابن دراقوله ، هذا ما جاء في كتاب حقائق الأخبار (بتصرف) ج ١/ ص: ١٤٥٥ ، ولكن أوزتونا قال: ، كان (Wald Tapes) الثالث (١٤٥٦ ـ ١٤٦٢) الذي يسميه الأتراك (قازقلي فويفودا) (أي: الأمير ذو الأوتاد) المانياك (أي: المجنون) قد تمرد ورفض السيادة العثمانية ، وهرب من الفاتح ولجأ إلى المجر ، فقبضت عليه المجر وسجنته ١٥ سنة بسبب اشتهاره بالظلم ، ، ج ١ / ص: ١٥٢

(٧٠) حقائق الأخبار عن عالم البحار ، ج ١ / ص : ١٤٥

(٧١) (بوغاز چنق قلعة): هو مضيق الدردنيل الذي يصل ما بين بحر ايجة جنوباً ، وبحر مرمرة شمالاً ، وتقع على ضفته الغربيه شبه جزيرة (غاليبولي)، Galliboli ، وعلى ضفته الشرقية القلعة المشهورة باسم (چنق قلعة)، وعلى ضفته الشرقية القلعة المشهورة باسم (چنق قلعة)،

(٧٢) (بوغاز اسطنبول): هو مضيق البوسفور الذي يصل ما بين بحر مرمرة جنوباً والبحر الأسود شمالاً، ويقسم مدينة اسطنبول إلى قسمين الشرقي آسيوي، والغربي أوروبي، وعلى المضيق جسران معلقان حديثان، وكان عليه جسر واحد أيام المغفور له السلطان عبد الحميد، وفيه قال شوقي رحمه الله قصيدته التي استهلها بقوله:

أمير المؤمنين رأيت جسرا أمير المؤمنين رأيت جسرا أمر على السراط ولاعليه لم خشبا يجوع السوس فيه وتمضى الفقر لاتأوي إليه

(٧٣) تاريخ الدولة العثمانية ـ اوزتونا ـ ج ١ / ص : ١٥٢

(٧٤) مديللي ، ويقال ميدللي ، جزيرة كبيرة في بحر إيجة قرب الشاطيء الآسيوي ، وتسمى الآن ، Mitilini: Mitylene ، ويروى أن أم خير الدين بربروس ، من هذه الجزيرة ، وقد تزوجها والده الأناضولي يعقوب الذي كان عسكرياً عثمانياً من عساكر الفرسان.

(٧٥) حقائق الأخبار عن دول البحار ، ج ١/ ص : ١٤٥

(٧٦) من جزر الأرخبيل اليوناني " Negroponte " إلى الشمال الغربي من جزيرة أندرو" Andros" انظر حقائق الأخبار عن دول البحارج ١/ ص: ١٥٠.

(۷۷) تقع شبه جزيرة القرم على الساحل الشمالي للبحر الأسود والساحل الجنوبي لبحر آزاق (آزوف) وقد هجّر الروس القياصرة ، ومن تبعهم من الشيوعيين أهاليها ونفوهم إلى سيبريا ، وقام المقبور نيكتا خروتشوف بمنحها لجمهورية أوكرانيا ، وهنالك الآن مشكلة النزاع الروسي الأوكراني على هذه البلاد بينما أهلها في المنفى . (إنها عدالة النظام العالمي الجديد) ، انظر حقائق الأخبار عن عالم البحار ، ج ١/ ص: ٥١٦ ، والتاريخ الاسلامي ، تأليف محمود شاكر ، ج ٢١ التاريخ المعاصر : المسلمون في الامبراطورية الروسية ، منشورات المكتب الاسلامي ببيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٨ه / ١٩٨٨م ، الباب الثاني ص: ١٤٠ والباب الرابع ص: ١٩٠ - ١٩٠ ، وحاضر العالم الاسلامي وقضاياه المعاصرة ، تأليف الدكتور جميل عبد الله المصري ، نشر دار أم القرى ، الاردن ، الطبعة الثانية تأليف الدكتور جميل عبد الله المصري ، نشر دار أم القرى ، الاردن ، الطبعة الثانية القرم تسيطر على مساحة مليون كم٢ خارج شبه جزيرة القرم ، وكانت العاصمة ( باغچه الداي) على مسافة ١٢٠١كم من موسكو ، و١٨٠٠ كم عن وارسو ، و١٢٠٠كم عن فيينا ، سراي ) على مسافة ١٢٠٠كم عن ميناء سينوب التركي

(۷۸) يدعي ـ أوزتونا ـ أن هذه الحملة قد خرجت من اسطنبول في ۱۹ / 0 / ۱۶۷م، وضم اسطولها ( ۱۸۳ سفينة حربية + ۲۹۰ سفينة نقل = 200 ورسا في ميناء كفه في قرم ( ۱ / ۲ / ۱۶۷۰م ) تاريخ الدولة العثمانية ۱ / ۱۷۰ ـ ۱۷۱

(٧٩) حقائق الأخبار عن دول البحار ، ج ١ / ص : ١٦٥ ـ ٧١٥

(٨٠) حقائق الأخبار ، ج ١/ ص : ٥١٨ ، وتاريخ الدولة العثمانية ـ أوزتونا ـ ج ١ / ص : ١٧٦ ، ومرآت تاريخ عثماني ، ص : ١٠٥ وتاريخ الدولة العلية العثمانية ص : ١٧٦ ، وتقع جزيرة رودس على الطرف الشمالي للبحر الأبيض المتوسط ، جنوبي تركيا ، فتحها السلطان سليمان القانوني سنة ١٥٢٢م وألحقها بالخلافة العثمانية .

- (٨١) حول الآراء حول وفاة السلطان ومات الفاتح نتيجة السم الذي دسه له بصورة تدريجية العميل البندقي أحد أطبائه الخاصين المسمى: مايسترو لاكوبو و AMAESTRO تدريجية العميل البندقي أحد أطبائه الخاصين المسمى: مايسترو لاكوبو و LACOPO، الذي ادعى أنّه اهتدى إلى الاسلام ؛ وتسمي باسم: يعقوب باشا ، انظر تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: ١٠٦ ، ومرآت تاريخ عثماني ص: ١٠٦ ، وعلاولي اثمار التواريخ ، ص: ٢٠١
  - (٨٢) تاريخ الدولة العثمانية \_ أوزتونا ج ١/ ص : ١٧٧
    - (٨٣) حقائق الأخبار عن دول البحار ، ص: ٥٢٠
- (٨٤) هو اللواء البحري: أحمد كمال الدين بك ابن قره مانلي علي ، مات أثناء غرق سفينته عند عودته من حملة اسبانيا بالقرب من قاعدة غاليبولي في ١٦ / ١ / ١٥١١م وقد قاد عدة حملات لنصرة مسلمي الأندلس ، وانقذ العديد من المهجرين المسلمين ، وقد ذهب إلى فاس وقابل آخر ولي عهد للأندلس ، ابن محمد ، وكان يرافقه ابن أخيه محيي الدين بيري رئيس أهم راسمي الخرائط البحرية في ذلك الزمان . (أوزتونا ج ١ /١٩٧)
- (٨٥) عقد بيري رئيس PiRi REis" في كتابه (كتاب البحرية) i BAHRIYE له المحلاة المحلاة المحلاة المحلاة المحلاة المحلاة المحلة المحلة الثاني معيط اينه بختي) وورد الفصل في المجلد الثاني ص: ١٥٧ / آ ١٥٨ / آ ، والأصل باللغة العثمانية المكتوبة بالحروف العربية ، وقد ثبت في الكتاب النص الأصلي طبق الأصل، وإلى جانبه نصه بالحروف اللاتينية التركية التي أقرها آتاتورك سنة ١٩٢٨م ، كما ترجم النص إلى اللغة التركية الحديثة واللغة الانكليزية ، والترجمات في الصفحات : ١٥٧ ، ١٧٧ ، وفي الورقة ١٥٨ / ب من الأصل توجد خريطه لخليج اينه بختي ، توضح موقعه والاستحكامات المقامة على شواطئه .

يطلق الاتراك الآن على هذا الموقع اسم "INABAHTI" ويطلق عليه اليونان " Le- " Le- " كما يطلق عليه اسم " LAPENTE " وفي اللغة الانكليزية : -Le " panto وتوجد في هذا الثغر آثار عثمانية اسلامية مثل جامع بيك زاده ولي جامعي ،

ومسجد أبي السعود أفندي ، وجامع السلطان مصطفى، وللمزيد من الاطلاع أنظر كتاب الآثار العثمانية المعمارية في أوربا ؟ جـ ٣ / الكتاب / ٢ / ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، وص ٢٨٨ الآثار العثمانية المعمارية في أوربا ؟ جـ ٣ / الكتاب / ٢ / ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، وص ٨٨٨ " واسم الكتاب باللغة التركية : " AVRUPA ' DA Osmanli mimari Eserler " تأليف أكرم حقي آي وردي ، منشورات اسطنبول ١٩٨٨ م وانظر قاموس الأعلام ، تأليف شمس الدين سامي ، منشورات اسطنبول سنة ١٩٠٨ ، باللغة العثمانية ، ص ٣٩٨٦ ، مادة : لبانتي ، حيث يقول : انها تبعد عن أثينا ١٦٩ كم ، وعدد سكانها ـ آنذاك ـ ٢٠٠٠ نسمة ، واسمها القديم : « ناوپاقتوس ، والمستعمل : واينه بختي ، . وانظر كتاب العمارة العثمانية في زمن السلطان بايزيد الثاني وياووظ سليم ( ١٨٨ ـ ٢٩٨ هـ / ١٤٨١ ـ ١٥٠٠م ) منشورات اسطنبول باللغة التركية الحديثة ١٩٨٣ / المجلد الخامس ص : ١٥٦ ـ ١٥٠ واسم الكتاب Osmanli Mimarisin De II . Bayezid . Yavuz Selim Devri "

- (٨٦) ذكر اوزتونا باسم ، انطونيو كريمالى ، انظر تاريخ الدولة العثمانية ج ١ / ص :
  - (٨٧) حقائق الأخبار عن دول البحارج ١ / ص: ٥٢٢ ٢٣٥
    - (٨٨) تاريخ الدولة العثمانية ـ أوزتونا ـ ج ١ / ص : ٢١١
- (٨٩) حقائق الأخبارج ١ / ص: ٥٢٥ ٥٣٢ ، ومرآت تاريخي عثماني ، ص: ١٣٢ ١٥٢
- (٩٠) داماد ، كلمة تركية تعني : الصهر ، وقد خصصت الذين يتزوجون بأميرات عثمانيات .
  - (٩١) حقائق الأخبارج ١ / ص : ٥٣٤
- (٩٢) هو " Villiers delisle Adam " واسمه فيليب ولد سنة ١٤٦٤م ومات سنة ١٥٣٤م ، انظر تاريخ الدولة العثمانية ، هامش ، ص : ٢٠٦.
  - (٩٣) حقائق الأخبار ، ج ١ / ص : ٥٣٤ ـ ٥٥٥
  - (9٤) نفسه ج ١ / ص : ٥٣٥ ، وانظر تاريخ الدولة العلية العثمانية ص : ٢٣٩

(٩٥) أطلق عليه لقب ( قبودان السويس ) : ( قبطان السويس ) كما أطلق عليه : قبطان مصر والهند ، وكان مستقلاً عن قائد القوات البحرية العثمانية ( قبودان دوريا ) وكان تابعاً لوالي مصر بالأمور المالية ، ومرتبط مباشرة بالديون السلطاني بالنسبة للأمور العسكرية .

(٩٦) حقائق الأخبارج ١ / ص : ٨٤٥

(٩٧) مؤلف كتاب البحرية ، وكتابه مطبوع انظر الهامش رقم : ٨٥

(٩٨) حقائق الأخبارج ١ / ص: ٥٤٩ - ٥٥٠

(٩٩) المرجع السابق ج ١ / ص: ٥٥٠

(١٠٠) ومعناها: اللحية الحمراء ، او الصهباء ، وتلفظ الكلمة بربروس ، و( بارب روس) وبارباروس ، وبرباروس.

(١٠١) يستعمل العرب اسم: عروج، وهو خطأ لأن معناه التركي ليس له علاقة بالعرج، وإنما أوروج، تعني: الصيام.

(١٠٢) حقائق الأخبارج ١ / ص : ٥٣٨ ، وذهب أوزتونا إلى القول : انهم ، جاؤوا من فاراسي (بالكمير) وأخذوا ( تيماراً ) في شبه جزيرة غاليبولي ، إيجة آباد ( مايدوس ) الخ . . . . .

تاريخ الدولة العثمانية ج ١ / ص : ٢٣٩ .

(١٠٣) حقائق الأخبار ، ج ١ / ص : ١٨٥

(١٠٤) تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: ٢٣٧

(١٠٥) انظر حقائق الأخبار ، ج ١ / ص : ١١٥ : ٢١٥

(١٠٦) المرجع السابع ، ج ١ / ص : ١٥٥

(١٠٧) تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص ٢٣٨ ، وموسوعة اسطنبول ، مادة : بربروس، ( باللغة التركية ) ومكتوب على قبة قبره ( مات رئيس البحر : ٩٥٣ هـ )

(۱۰۸) ويرد اسمه أحيانا : (طرغد جه بك) . من مشاهير قادة البحر العثمانيين ، وهو من الاناضول ، قاتل مع بربروس ثم أسره ( اندريه دورية ) ولكن خير الدين بربروس حرره

- من الأسر عندما هاجم مدينة جنوة .
- (١٠٩) حقائق الأخبارج ١ / ص: ٥٥١
- (١١٠) المرجع السابق ج ١ / ص : ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ، وجربة جزيرة ليبية . ، وانظر تاريخ الدولة العثمانية ـ أوزتونا ـ ج ١ / ص : ٣١٤ ـ ٣١٩
- (١١١) اسمها عند الأوروبين: روكسلان، وعند الاتراك: خُرَم، وتكتب : خورَم. وتُتهم بالسيطرة على القانوني، ومناصرة أعداء الاسلام من روس وأوروبيين. انظر تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: ٢٤٦.
  - (١١٢) تاريخ الدولة العلية ص: ٢٥٣
  - (١١٣) تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص: ٢٥٣
    - (١١٤) خطط الشام ج ٢ / ص : ٢٢٨
    - (١١٥) خطط الشام: ج٢ / ص: ٢٢٨ ـ ٢٢٩
- (١١٦) قصة الحضارة ج ٣٠ / ص : ١٤١ ، تأليف ول ديورانت ، والمجاد ترجمة محمد علي أبو درة ، ومراجعة علي أدهم ، واختارته وأنفقت على ترجمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في جامعة الدول العربية جاء في كتاب تاريخ مصر من الفتح العثماني، إلى قبيل الوقت الحاضر، تأليف عمر الأسكندري، وسليم حسن، وراجعه الكبتن ١٠ج. سفدج ونشرته مكتبة مدبولي في القاهرة سنة ١٩٩٠م: «بعد سليمان الأكبر تولى الملك ابنه سليم الثاني، وكان ضعيفاً لاهيا سكيراً، ولذلك لُقب بالمجنون ...، ص ٣٦ ومثل هذه الافتراءات كثير في طيات كتب غير المنصفين ، وقد صدر سنة ١٩٧٦م وهذا الكتاب الضخم مملوء بالسموم ضد العرب والمسلمين !!
- (١١٧) المتغلبين: هم أنصار الإمام الزيدي مطهر بن شرف الدين ، وقد سيطر علي تغر ، وعدن ، ولكنه تراجع إلى قلعة كوكبان التي فتحها العثمانيون ؛ فاستسلم الامام الزيدي، وأمنه السلطان ولم يقاصصه .
  - (١١٨) حقائق الأخبار عن عالم البحار ، ج ١ / ص ٥٥٦ ـ٥٥٧

- (١١٩) تاريخ الدولة العثمانية . أوزتونا ج١ / ص ٣٦٦
- (١٢٠) حقائق الأخبار ج ١/ ص : ٥٥٧ ـ ٥٥٨، وادعى مؤلفا تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى ماقبل الوقت الحاضر أن وفتح هذه الجزيرة كلف الدولة خمسين ألف مقاتل، انظر ص ٣٧ (انظر رقم ١١٦).
- (١٢١) اشتهرت قازان قبل الاحتلال الروسي بمطبعتها العربية التي طبعت الكثير من الكتب كما طبعت القرآن الكريم عدة مرات ، شاهدت منها أربع طبعات مختلفة الأحجام ، وفي حواشيها القراءات القرآنية المشهورة ،
- (۱۲۲) ولد ايفان الرهيب سنة ١٥٣٠م واستلم الحكم سنة ١٥٤٧، ومات سنة ١٥٨٤، انظر:
  - " Universal Dictionary. 1987. London. ivon (v) the terrible of Russia.
    p. 819
    - (١٢٣) تاريخ الدولة العثمانية \_ أوزتونا \_ ج ١ / ص : ٣٧٦ ـ ٣٧٧
- (١٢٤) المرجع السابق ج ١ / ص : ٣٧١ ، نقل عن هامر ٦ / ١ ٤١٠ "Hammer "
- (١٢٥) المرجع السابق ج ١ / ص : ٣٧١ ، وأشير إلى هذه الاتفاقية في تاريخ الدولة العلية العثمانية ص : ٢٥٧
- (١٢٦) دون جوان: هو ابن كارلوس الثاني سفاحاً لازواجاً ، وكان مولده سنة ١٥٤٥م في مدينة راتسبون ، وفي سنة ١٥٧٠م كلفه الملك الكاثوليكي الاسباني فيليب الثاني بإذلال المسلمين في الأندلس ـ اقليم غرناطة ـ فذاقوا منه الأمرين حتى لم يترك أمامهم سوى أحد خيارين الموت أو الهجرة . وفي سنة ١٥٧٦م قاد المعارك صنذ الفلمنك فقهرهم سنة ١٥٧٨ وفي تلك السنة كان حتفه ـ انظر تحفة الكبار في عالم البحار ، تأليف كاتب جلبى ، المعروف بحاجي خليفة ، ص : ٩٢ ، وتاريخ الدولة العلية العثمانية ص : ٢٥٧ ، وتاريخ الدولة العثمانية ـ أوزتونا ١ ج١ / ص : ٣٧٢ .
- (١٢٧) قدم أوزتونا رقماً آخر لعدد السفن حيث قال : ، ان الاسطول العثماني في البحر

الأبيض المتوسط يبلغ نصو: \* \* \* ك سفينة لكنها توزعت عند حلول الخريف إلى قواعد مختلفة. أما السفن ال: ١٨٤ التي تشكل القسم الكلي فهي بإمرة برتو باشا ومؤذن زادة علي باشا ، فقد جاءت إلى قاعدة اينبختى: "Lepanto" انظر تاريخ الدولة العثمانية ج١ / ص : ٣٧٢

أما محمد فريد بك المحامى فقد ذكر أن ، العمارة العثمانية مؤلفة من ٣٠٠ سفينة - قابلت الدونانمة الصليبية - في ١٧ جمادى الأولى سنة ٩٧٩هـ / ٧ / ١٠ / ١٥٧١ م بالقرب من (ليبنته) واشتبك بينهم القتال مدة ثلاث ساعات متوالية انتهى الأمر بعدها بانتصار الدونانمة المسيحية ، فأخذت ١٣٠ سفينة عثمانية ، وأحرقت وأغرقت ٤٤ ، تاريخ الدولة العلية العثمانية ص : ٢٧٥

ذهب مؤلفو دائرة المعارف الاسلامية ، إلى القول: إن تلك المعركة حصلت بناء على دعوة البابا بيوس الخامس و Popapius.v. وشاركت فيها بحرية البابا ، واسبانيا والوندال وعود الاتفاق و Venedik ، وغايتهم تخريب الصلح الذي عقد بعد فتح قبرص مع الوندال . وبعد الاتفاق النصراني تقرر إسناد قيادة القوات (لدون جوان) الابن غير الشرعى للملك شارلكان الخامس و Karl . v ( Charles Quint) ، وكان قوام الاسطول العثماني مكوناً من أكثر من ٣٠٠ سفينة كبيرة مختلفة الأنواع ، وكان في البحر الأبيض المتوسط ما مجموعه ٤٠٠ سفينة نظامية ، أو عائدة للفدائيين . انظر دائرة المعارف الاسلامية ، باللغة التركية طبع وزارة المعارف التركية ، مادة : و Lepanto ، أما دائرة المعارف البريطانية ، فذكرت أن الأسطول الاسباني كان مكوناً من ٢٠٠ سفينة ، انظر و Lepanto ، ح٧ ص ٢٠٠ مادة ، و Lepanto ، ح٧ ص ٢٠٠

وفى كتاب تاريخ الامبراطورية العثمانية: أن بابا روما قد أرسل ١٢ سفينة ، وأرسلت السبانيا ٧٠ سفينة وأرسل الفنديك (Venedik) ١١٤ سفينة ، وزيادة على ذلك أرسلت مالطة، وجنوة ، وفينسيا ١٢ سفينة . وبناء على المراجع الغربية والشرقية يكون عدد قطع الأسطول النصراني ٣٠٠ سفينة متنوعة ، منها ٩ سفن من نوع غالون ، Kalyon ، و ٢١٩ من نوع

قادرجة ، Kadirga ، و ۷۰ سفينة متنوعة ، وكان عدد الجيش النصراني يتراوح ما بين ٣٠ ألف جندي و ٥٠,٠٠٠ جندي

وقد نصت المصادر العثمانية (ولا سيما كاتب چلبي (حاجي خليفة) على أن عدد قطع الأسطول العثماني كانت ١٨٠ قطعة ، ولكن صولاق زادة ذكر أن عدد قطع الأسطول العثماني هو: ١٨٠ قطعة ، وذكر مصطفى أفندى السلانيكي أن عدد القطع العثمانية التي غادرت اسطنبول هو: ١٨٠ قطعة ، ولكن الأوربيين رفعوا العدد إلى ٣٠٠ قطعة ، انظر صفحة : ٣٠٠ ١ ٢٥٢

" Osmanli Imparatorluu Tarihi VII ikincgi Kisim . is tanbul - 1965

وقدم ول ديورانت أرقاماً أخرى حيث قال: وكان الأسطول التركي ينتظر بعيداً عن ثغر ليبنتو ، وهو يضم ٢٢٢ سفينة شراعية كبيرة ، و٢٠ سفينة صغيرة ، و٥٠٥ مدفعاً ، ٢٤ ألف جندي ، ١٣٠ ألف ملاح ، ٤١ ألف مجدف ، وكان لدى المسيحين ٢٠٧ سفن شراعية ، وست سفن شراعية فينيسية ضخمة تحمل المدافع ، و٣٠ سفينة صغيرة ، و١٨٠٠ مدفع ، و٣٠ ألف جندي ، و١٣ ألف وتسعمائة ملاح ، ٣٤ ألف مجدف . ورفع الأسطول المسيحى علم المسيح مصلوباً ، ورفع الأسطول التركى علم السلطان يحمل لفظ الجلالة ( الله ) موشى بالذهب ،

انظر قصة الحضارة ج ٢٩ / ص : ١٤٢ ، وادعى نيقولاي ايقانوف: ان الاسطول الموحد للدول الكاثوليكية تكون من ٢٠٨ سفينة ، وتكون الأسطول العثماني من ٢٣٠ سفينة ، وادعى أن بيالة باشا قد قتل وهذا خلط . ( انظر الفتح العثماني للأقطار العربية ص : ٢٤٤ ) وذكر عمر الاسكندري وسليم المصري ان أسطول الحلفاء شمل ٢٦٤ سفينة تحمل وذكر عمر الاسكندري وسليم المصري أما الاسطول العثماني فكان مكوناً من ٢٠٠ سفينة ومالايقل عن ٢٠٠٠ جندي ومجذف وبحري . أما الاسطول العثماني فكان مكوناً من ٢٠٠ سفينة ومالايقل عن ١٢٠٠٠ جندي ومجذف (انظر تاريخ مصر من الفتح إلى قبيل الوقت الحاضر منشورات مدبولي/ القاهرة ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م

ان الأرقام متناقضة وغير منطابعة ولكنها كلها توحى بضخامة نلك المعركة . (١٢٨) انظر رقم : ١٢٧

- (١٢٩) في تاريخ الدولة العلية العثمانية: (١٧ جمادي الأولى سنة ٩٧٩هـ / ٧ أكتوبر ١٥٧١م، ص: ٢٥٧، وفي قصة الحضارة: ٧ أكتوبر سنة ١٥٧١م، وفي دائرة المعارض الاسلامية ـ التركية ـ ١٧ جمادي الأولى سنة ٩٧٩هـ / ٧ تشرين الأول سنة ١٥٧١م . وتطابق تاريخ الدولة العلية مع دائرة المعارف الاسلامية يظهر أن ما أورده صاحب حقائق الأخبار ليس صحيحاً، وريما كان الخطأ مطبعياً . فذكر: ٧ بدلاً من ١٧ .
- (١٣٠) قائد القوات البرية: برتو باشا Perteu mehmed Pasa ت ١٥٧٤م، قيل أصله ألباني، وقيل كرواتي، ووالده عبد الصمد، أنظر دائرة المعارف التركية ج٢٦/ ص٢٤٦ م ١٩٧٧م.
  - (١٣١) القائد العام مؤذن زادة على باشا .
  - (١٣٢) دون جوان : سبق في الهامش رقم : ١٢٦ .
    - (١٣٣) نبير : رئيس فرقة بحرية صليبية .
      - (١٣٤) كولونه : رئيس فرقة بحرية صليبية .
- (١٣٥) المركز زانطة كروس: قائد فرقة بحرية صليبية إحتياطية ، قتل القائد العثماني مؤذن زادة على باشا .
  - (١٣٦) جان أندريا : قائد فرقة بحرية صليبية .
- (١٣٧) جاندو كوردو: أميرال مسينى ، قطع رأسه على يد أولوج على باشا في معركة الابنتو ١٥٧١م .
- (١٣٨) بايا ريغو: قائد فرقة البنادقة البحرية ، قتل علي يد أولوج على باشا في معركة البنتو ١٥٧١م.
- (١٣٩) أولوچ علي باشا باي الجزائر ، أصبح قليج علي باشا ، Kiliç ، وأصله من الأناضول ، وقد تدرب على يد خير الدين بارباروس .
- (١٤٠) بياله باشا: هو من قادة البحر ، وأصله من المجر التي غادرها بعد معركة

موهاج سنة ١٥٢٦م ، ثم أسلم واستلم قيادة الأساطيل العثمانية سنة ١٥٥٥م ، وأفتتح بلاد المورة وجزر البليار ، وتزوج أبنة السلطان سليم الثانى ، وتولى الصدارة العظمى ، وتوفي سنة ٩٧٨هـ . ودفن في جامعه في اسطنبول .

(١٤١) قدم السلطان سليم الثاني حديقته الخاصة التى تسمى ، خاص باغجة = الحديقة الخاصة ، لكي تتحول إلى ترسانة لصناعة السفن على الشاطئ الشمالي لخليج القرن الذهبي في اسطنبول ، القسم الأوروبي .

(١٤٢) حقائق الأخبار عن عالم البحار ، ج١ / ص : ٥٥٩ - ٥٦١ .

(١٤٣) قصة الحضارة ، ول وايريل ديورانت ، ج ٣٠ / ص:

(١٤٤) حقائق الأخبار عن عالم البحارج / ص٢١٥.

(١٤٥) ومما جاء في المعاهدة :

أولا: تتعهد جمهورية البنادقة أن تدفع مبلغا من المال يعادل ما كانت تعهدت بدفعه السلطان سليمان عقب محابة (كورفو) في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع وقدر هذا المبلغ ثلثمائة ألف من الذهب نظير مصروفات حملة قبرس

ثانيا : تعاد قلعة صوبوتو بكافة مدافعها الى جمهورية البنادقة

ثالثا: مبلغ الخمسمائة من الدوكات التي تدفعها سنويا جمهورية البنادقة للسلطنة في مقابل احتلالها جزيرة (زانطة) يصير إبلاغه لألف وخمسمائة

رابعا: تتعهد جمهورية البنادقة للسلطان سليم بالمحافظة على شروط المعاهدة التي أعطاها السلطان سليمان

خامسا : تعفى جمهورية البنادقة من الجزية السنوية التي كانت تدفعها عن جزيرة قبرس

سادسا : تبقى الممالك الكائنة بجهات أبانيا، ودلماسيا بين الطرفين على حالتها القديمة سابعا : تُردُ أو تضمن جميع السفائن التجارية والاموال التي ضبطت من تجار الدولتين

المتعاهدتين في أثناء الحرب الى أربابها الى (اهـ) من الخبر الصحيح عن هامير. J. de hammer . op . cit . t . 6 . p . 436

قال المؤرخ كريسي في تاريخه عن واقعة البنادقة الاخيرة هذه إن الدول المتحدة ساعدت البنادقة فاكتسبت محارية واحدة يعنى بها واقعة (لبانتو) إلا أن نتيجتها: ان أصبح العثمانيون حكاماً على البحر الابيض المتوسط باسره واستشهد على ذلك بالمعاهدة المتقدمة التي خضعت لها البنادقة بعد أن دمرت العمارة العثمانية حصونها، ولم يفقد العثمانيون من أملاكهم شيئاً في تلك الحروب وقال أيضا: انه لما بلغ حكومات أوروبا صعوبة الشروط التي التزم البنادقة بالقيام بها لحقهم كدر عظيم، وقالوا ان العثمانيين قد اكتسبوا واقعة (لبانتو) ثانية وبعد تقرير الصلح مع البنادقة أرادت اسبانيا أن تشتغل لنفسها بنفسها فذهب أميرالها (دون جوان) باساطيلها وهاجم تونس، واستولى على مدنها وقلاعها ولما علم بذلك السلطان المتم له جد اً وأمر بالاستعدادات الحربية فأخذت دار الصناعة في العمل بنشاط لتجهيز السفائن وتسليحها بحيث لم ينته فصل الشتاء حتى جهزت الاساطيل والجيوش، وفي سنة السفائن وتسليحها بحيث لم ينته فصل الشتاء حتى جهزت الاساطيل والجيوش، وفي سنة فارسات الجيوش لقمعه بعد وقائع هائلة قبض عليه وضرب عنقه عقاباً له وردعاً لامثاله

(١٤٦) حقائق الأخبارج ١ / ص ١٦١ - ٢٥٥

(١٤٧) الفتح العثماني للأقطار العربية (١٥١٦ ـ ١٥٧٤ م) ص : ٢٤٦ تأليف نيقولا ايفانوڤ ، نقله إلى العربية يوسف عطا الله ، ونشرته دار الفارابي في بيروت سنة ١٩٨٨ م . شارك في هذه الحملة سيرفانتس سافيدرا ، مؤلف رواية ، دون كيشوت ، الذي حارب طواحين الهواء

(١٤٨) انظر الهامش رقم: ١٢٦

(١٤٩) الفتح العثماني للأقطار العربية ، ص: ٢٤٧ ـ ٢٤٧ ، وهو نقلا عن هامر (١٤٩) الفتح العثماني للأقطار العربية ، ص

(١٥٠) الفتح العثماني للأقطار العربية ، ص : ٢٤٨

(۱۰۱) نقلاً عن ( 160 , sebag . op . cit . p . 160 ) نقلاً عن

(١٥٢) الفتح العثماني للاقطار العربية ، ص: ٢٥٠، وبنهاية حكم مولاي محمد انتهى حكم الأسرة الدفصية البربرية بعدما حكمت ٣٤٦ سنة، ابتداء من سنة ١٢٢٨م.

فصل الديوان العثماني الأراضي التونسية عن إيالة طرابلس الغرب وأسس إيالة تونس الجديدة، وعين حيدر باشا وإلى عليها في ١٩٧٣ م.

(١٥٣) نفس المرجع ص: ٢٥٠

(۱۰٤) في كتاب الفتح العثمانى للأقطار العربية ص: ٢٥٢ ، أرقاماً مغايرة تفيد أن عدد سفن العمارة العثمانية هو: ٣٢٠ سفينة حربية ، منها: ٣٣٠ سفينة قتالية كبيرة: ٠٠٠ د سفن العمارة العثمانية هو: ٣٠٠ سفينة حربية ، منها: ٢٣٠ سفينة قتالية كبيرة: ٠٠٠ مجاهد ، منهم ٥٠٠٠ انكشاري ، و ٥٠٠٠ (سباهي ) فارس و ٢٠٠٠ سوري نسبة إلى سوريا ـ و ٥٠٠٠ باش بوزوق ومعناه بالعربية: باش: رأس، بوزوق: خربان ـ ، وعدد من آخر من المتطوعين .

وبلغ تعداد قوات مولاى محمد (المدلل) من الاسبان والبدو ٣٠,٠٠٠ ، ولكن البدو خذاوا الاسبان في ميدان المعركة بعد اليوم الأول.

وبلغ عدد القوات الاسلامية من ٤٠٠٠٠ مجاهد أنظر تاريخ الامبراطورية العثمانية باللغة التركية ، القسم الثاني ص: ٢٧٨.

وذكر أورتونا: أن عدد السفن التي أبحرت: ٢٩٨ سفينة تحمل: ٥٠٠، ٤٠ جندي، منهم: ٧٠٠٠ انكشاري، و٥٠٠ ٤٨ جذافة وكان مع الاسطول العثماني ناظر البحرية المشير البحري قليج علي باشا قائداً للاسطول، والقائد العام الوزير قوجا سنان باشا قائداً للقوات البرية، ومعهما والي طرابلس مصطفى باشا، ووالي تونس حيدر باشا، ووالي الجزائر رمضان باشا، ووالي الجزائر السابق والي قبرص أحمد باشا. (انظر تاريخ الدولة العثمانية ج ١/ص: ٣٨٠ نقلاً عن تحفة الكبار لكاتب جلبي (حاجي خليفة: ٨ ـ ٩٨، وتاريخ بچوي ١/٥١، وصولاق زاده ص: ٥٩٤، وتاريخ منجم باشي

- (١٥٥) فتحت حلف الواد في ٢٣ / ٨ / ١٥٧٤م
- (١٥٦) فتحت مدينة تونس في ١٣ / ٩ / ١٥٧٤م

(h . de . grammont . الفتح العثماني للأقطار العربية ص : ٢٥٥ نقلاً عن . (١٥٧) op . cit . p 117)

(١٥٨) بلغ إرتفاع مآذن السليمية الأربع ٨١ ، ٧٠م ، وقطر قبته ٣١,٥ م ، انظر العثمانيون في التاريخ والحضارة ، تأليف د . محمد حرب ص : ٢٣١ ـ ٢٣٢ .

http://www.dr-mahmoud.com/

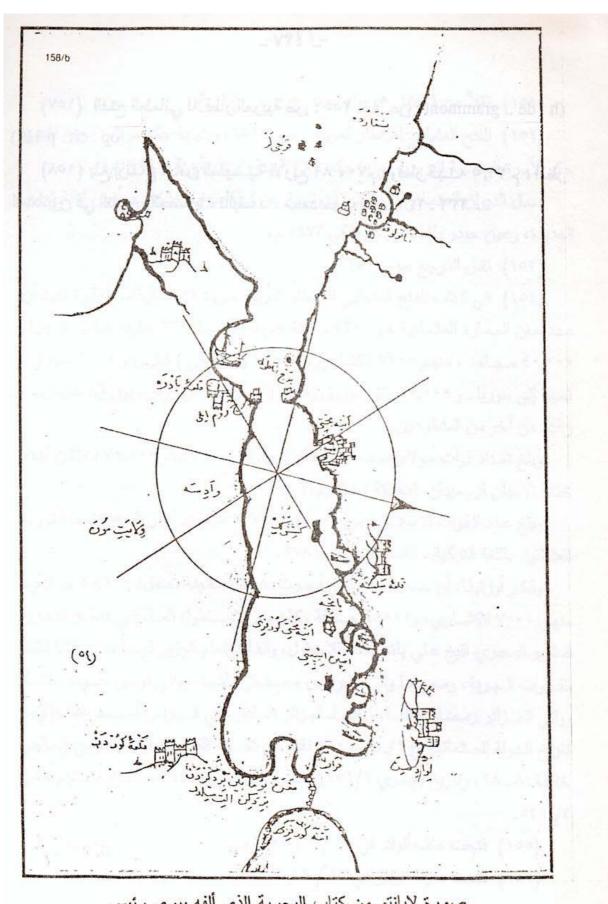

صورة لابانتو من كتاب البحرية الذي ألفه بيرى رئيس

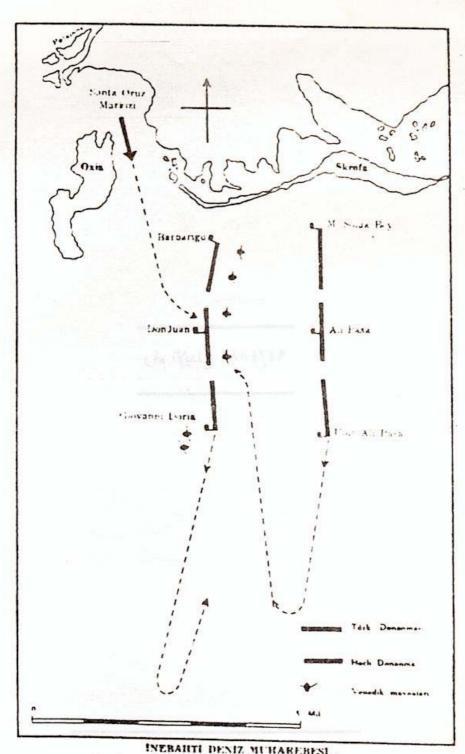

INEBARTI DENIZ MUHAREBESI 7/EKIM/1571

تشكيلات معركة لابانتو سنة ١٥٧١م نقلاً عن دائرة المعارف التركية



مقر قيادة الجيش العثماني في ميدان أبايزيد الثاني في مدينة إستانبول